

# وَمُحُرِّ الْمُعْلِي ا

لِلسَّيْخِ لِلْعِلَامِةِ مُحَسِّى بَتُرْصِ الْحُ لِلْعِيْمِ فِي لِي







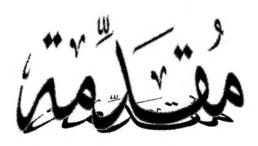

الحمد الله العلى الغفار وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر العزيز الجبار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم المصطفين الأحيار صلى الله عليه وعلي آليه وأصحابه الطيبين الأطهار والبررة الخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعساقب الليل والنهار، أما بعد:

فإنه قد اتفق لي أن استعرض في مجالس متعددة مع طلاب العلم، الكتاب المبارك الموسوم بالقواعد المثلى لمصنفه سماحة الإمام العلامة الفقيم المحتهد الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - فاعجبت كهذا





# جَمِيْعُ الْحُقُوقِ بِحُفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الْأُولِيٰ كاكاه - ٢٠٠٣م



## مكنبة الفرقان

الف رع الرب أيي

الإِمَارَات لِعَرَبِيةِ لَمِتَدةَ - عِمَانِث -صب: ٢٠٢٨٨ هَانَف: ٩٤٠١٦٧٤٤٤٤٣٥. فَاكْسُ: ٩٤٠١٦٧٤٢٤٠٩٥.

- \_ فريْع الشَّارْقة : هَانَف وفاكشُ : ٩٧١٦٥٦٢٦٣٦٠ .
  - منع المَرينة المنترة : شايع الملك عَبُرالعَزيز النّازل المحل ١٤٦٧ م٥٥٠
- فيع مصر : القاهرة عَيْن شمس هَاتَف : ١٠٥٦١٨١٧٩
- فريع باكستَان : كراتشيئ منطقة متروول تلفاكش : ١٤٣٩٨٤ (٩٢٢.

موقع المكتبة على شبكة الإنترنت: www.furqanalsalafia.com

E-mail: furqan1@emirates.net.ae

الكتاب كثيراً وأخذت منه فوائد جمة لما تضمنه هذا الكتاب من صحية المعتقد وسداد المنهج الذي قرره مؤلفه في محتواه بالدليل مين الكتاب والسنة، وكيف لا ينال هذا الكتاب المبارك مني هذه المكانة ؟! بل أظنية والسنة، وكيف لا ينال هذا الكتاب المبارك مني هذه المكانة ؟! بل أظنية نفس المكانة عند كل من خالطت السنة بشاشة قلبه وتشرب بما في لحمه ودمه وعروقه والشيخ - رحمه الله - في جميع ما يقرره في أحكام الدين الاعتقادية منها والعملية مشهود له عند من يعرف قدره من طلاب العلم ومن علماء أهل السنة بجودة التحقيق ودقة الاستدلال والرسوخ في العلم وسعة الاطلاع ودحض الباطل و الذب عن السنة وأهلها معتمدا على نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة ، فعزمت إن شاء الله على عدر هذا الكتاب المبارك الذي لم اعلم حتى الساعة مصنفا مثله مع صغير حجمه شرحا مختصرا وسميته " فتح العلي الأعلى بشوح القواعد المثلى " وقد ضمنت هذا الشرح ما يأتي :

أولاً: تلخيص القاعدة.

ثانياً: تفصيل ما احتوته من مسائل، اصطلحت عليها أثناء التلخيص.

ثالثا: أستشهد كثيراً بشواهد أحرى إضافة على ما دونه الشيخ – رحمه الله – في هذا المصنف الجيد وليس هذا مني استدراكاً على الشيخ – رحمه الله – بل إتمام للفائدة، وقد كان هذا الشرح الملخص الذي فهمناه

من هذا الكتاب المبارك مسجلاً على أشرطة فلما عزمت على طبعه قمت بالحذف منه والإضافة إليه حسب ما يستدعي المقام وضمن ما أضفته نبذة مختصرة عن حياة المصنف رحمه الله تعالى تشتمل على :

- اسمه ونسبه .
  - ولادته.
  - طلبه للعلم.
- رهلاته العلمية.
- أشمر مشاينه .
- إنتاج الشيخ وآثاره العلمية .
- من فغائل الشيخ –رحمه الله–.
  - منزلة الشيخ عند ولاة الأمر.
  - طاعة ولاة الأمر عند الشيخ.
  - منمع الشيخ –رحمه الله–.
    - ثناء العلماء عليه .
    - وفاته –رمهه الله–.

وقد آن الأوان للشروع في المقصود والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل .

### ترجمة المصنف

اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بــن محمــد بــن عثيمين الوهيبي التميمي .

ولادته: ولد الشيخ -رحمه الله- في مدينة عنيزة ، إحدى مـــدن القصيم في عام ١٣٤٧هـ، في السابع والعشرين من شـــهر رمضان المبارك، ونشأ الشيخ في عائلة معروفة بالدين والاستقامة.

طلبه للعلم: تتلمذ أولاً على حده لأمه الشيخ/ عبد الرحمن بـــن سليمان آل دامغ –رحمه الله–، فقد قرأ عليه القرآن وحفظه في صغــره، ثم توجه لطلب العلم وبدأ بتعلم الخط والحساب ، وفنون الآداب .

وكان الشيخ بن عثيمين -رحمه الله - قد أوتي ذكاء في صغيره، وهمة عالية في العلم وطلبه، وأصبح مزاحماً لكبار العلماء بركبه منذ الصغر ،منهم الشيخ العلامة الفقيه / عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي أقيام اثنين من طلابه الكبار لتعليم الصغار، وهما الشيخ / علي الصالحي، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، فقرأ المصنف عليهما "مختصر العقيدة الواسطية "، و" منهاج السالكين في الفقه "كلاهما للشيخ السيخ السعدي رحمة الله و"الآجرومية" و"الألفية" في النحو والصرف، ثم أصبح ملازماً للشيخ الفقيه العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-.

رحلاته العلمية : بمشورة من الشيخ علي الصالحي ، وبعد استئذان من الشيخ السعدي رحل الشيخ –رحمه الله– إلى الرياض لطلب



العلم حينما فتحت المعاهد العلمية وذلك عام ١٣٧٢هـ.، ودخل السنة الثانية من المعهد العلمي آنذاك، وفي القسم الخاص منه، ثم التحق بكليـــة الشريعة منتسبا، وتخرج فيها .

وبعد وفاة الشيخ السعدي وذلك عام ١٣٧٦هـ، رشح بعـــض المشايخ لإمامة المسجد الكبير إلا ألهم لم يستمروا على ذلـــك إلا مــدة قصيرة، فرشح الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- لإمامة المســجد الكبــير، وعندها بدأ الشيخ بواجباته أقام الدروس والمواعظ والخطب مكان شيخه.

منصب القضاء: عرض على الشيخ تولي القضاء، من قبل مفي المملكة العربية السعودية آنذاك العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - ، وألح على فضيلته بتوليه القضاء، بل وأصدر قراراً بتعيينه رئيساً للمحكمة الشرعية في الأحساء، فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من منصب القضاء.

#### أشهر مشايخه :

- العلامة الفقيه الأصولي المفسر / عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- ، وهو الذي لازمه طويلاً وتأثر بمدرسته كثيراً ، وعنه أخذ أغلب الفنون، وبه أصبح جامعاً للعلوم .
- عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-، وقد تتلمذ عليه الشيخ
   لما كان في الرياض طالباً في المعهد العلمي، وقرأ عليه صحيح
   البخاري، وبعض رسائل الشيخ بن تيمية

وبعض الكتب الفقهية، قال الشيخ بن عثيمين -رحمه الله-: " لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً، وبسط نفسه للناس ".

- ٣- الشيخ الأصولي المفسر اللغوي / محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني الشنقيطي -رحمه الله-، ودرس عليه الشيخ في المعهد العلمي، يقول عنه بن عثيمين -رحمه الله-: " فلما ابتدأ الشيخ الشنقيطي درسه، الهالت علينا الدرر، من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء، وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه، وسمته، وخلقه، وزهده، وورعه".
  - الشيخ على بن حمد الصالحي -رحمه الله- .
  - الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله- .
- الشيخ عبد الرحمن بن علي عودان -رحمه الله- قرأ عليه الشييخ
   بعض كتب الفقه، ودرس عليه علم المواريث .
  - ٧- الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ -رحمه الله-.

إنتاج الشيخ وآثاره العلمية: لم يتصد الشيخ للتأليف إلا بعـــد الثلاثين من عمره، وآثاره العلمية منتشرة في أرجاء المعمــورة، بواسـطة الوسائل الحديثة المقروءة منها والمسموعة والمرئية، وكان جهد الشيخ غـير



منحصر في علم معين ، بل له باع في الفنون كلها، تأليفً وتدريسًا، شرحاً وتعليقاً .

## من أشهر مؤلفاته -رحمه الله- :

- ١- فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وهو أول كتاب ألفه الشييخ رحمه الله- .
  - ٧- الأصول في علم الأصول.
    - ٣- مصطلح الحديث.
      - ٤- مجالس رمضان .
    - تسهيل الفرائض.
- ۳- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين بن
   قدامه المقدسي -رحمه الله- .
  - ٧- عقيدة أهل السنة والجماعة .
- ٨- القواعد المثلي في صفيات الله وأسمياءه الحسين
   ( وهو هذا الكتاب الذي قمنا بشرحه ) .
  - 9- الضياء اللامع في الخطب الجوامع.
    - ١ أصول التفسير .
  - 11- نيل الأرب من قواعد بن رجب .
    - ١٢ منظومة في أصول الفقه .
  - 1 ٣ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله .

- \$ ١- الشرح الممتع لزاد المستقنع.
- 1 القول المفيد شرح كتاب التوحيد .

وهناك مؤلفات كثيرة هذه من أهمها، وهناك الكثير من الأشرطة المسجلة في دروس الحرمين الشريفين وفي غيرهما، نافعة في بابها، مفيدة لطالبها .

من فضائل الشيخ –رحمه الله-: كـــان الشــيخ –رحمــه الله-مدرسة وحده، فكان نعم المربي على الإخلاص لله- الله وبإخلاصــه – رحمه الله-، جعل الله له القبول في الأرض، ويسر له انتشار علمه، وسـهل له السبل والوسائل.

وكان -رحمه الله- مع هذا معتصماً بالكتاب والسنة، لا يحيد عنهما ولا يرغب إلى غيرهما، محذراً من البدعة، مرهباً عنها.

ومن فضائله المشهورة ، منهجه العلمي المحكم، وروعة تأصيلاتــه العلمية المتقنة، الميسرة للعلم وفهمه، حتى أقبل الناس علـــــى شــروحاته وتعليقاته، وأصبحت دروس الشيخ -رحمه الله- مفاتيح للعلوم .

ومن فضائله -رحمه الله - أنه كان عالم أمــــة، ولم يكـــن عـــالم خاصة، فكان يستفيد من علمه الخاص والعام، القريب والبعيــــد، عــبر الإذاعة والأشرطة، والهاتف، وغير ذلك من الوسائل الحديثة.



ومن فضائله بذله وقته ونفسه وماله لدين الله حريصاً على الدروس المقامة بمسجده، ملازماً لها، إلا أنه لم يكن مكتفياً بذلك، بل كان إذا سافر إلى الرياض أو مكة أو المدينة يقيم الحلقات العلمية، والمحاضرات الدعوية، والمواعظ الإرشادية، بل وكان يذهب إلى القرى والهجر، ويحضر المحافل العامة، ويشهد المناسبات، ويدير الندوات، كل ذلك في سبيل الدعوة إلى الله حريقة.

ومن فضائله حسن خلقه، ولطف معاملته، ولا يستغرب الطيب من معدنه، وكان الشيخ –رحمه الله– دائم التبسم، وإذا مازح مازح حقاً.

ومن فضائله –رحمه الله – ورعه وزهده في الدنيا، ويظهر ذلك على ملبسه ومأكله ومركبه، مع أنه كان بإمكانه أن يلبس أحسن الثيلب ويتفاخر بها وبأنواع من المراكب، لكنه أعرض عنها، وعلم أنها من زهرة الحياة الدنيا، وقد طولب الشيخ بأن يتولى منصب القضاء فلم يرغب ورعا وزهدا.

منزلة الشيخ عند ولاة الأمر: لقد كان للشيخ -رحمه الله-عند ولاة أمر هذه البلاد المباركة، مترلة خاصة، وأنزلوا الشيخ مترلته اللائقـــة به، فلا يذهب ملك، أو أمير، أو وزير إلى القصيم إلا كان من أولويــات مهامه زيارة الشيخ -رحمه الله- في منــزله .

ومن ذلك إكرام ولاة الأمر له بمنحه جائزة الملك فيصل العالمية على جهوده في الدعوة إلى الله ونشر العلم وبذله في سبيل الله.



ومن ذلك بناء المسكن الخاص لطلبة الشيخ –رحمه الله– .

وقد سافر الشيخ للعلاج إلى أمريكا بمشورة مــــن ولاة الأمــر، وبرعاية منهم، ولما توفي –رحمه الله– كان أول من فجع بــــه هـــم ولاة الأمر، وكانوا من أوائل المعزين لذويه وللأمة .

طاعة ولاة الأمر عند الشيخ: قد ظهر في هذه الأزمنة قوم مــن الخوارج يدعون عدم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، أما الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- ، فكان المثل الأعلى في امتثاله لأوامر الشرع كلـــه، ومن ذلك ما جاء في الشرع من السمع والطاعة لولاة الأمر بــالمعروف، وعدم نزع يد الطاعة إلا أن نرى كفرا بواحا فيه عندنا من الله برهـــان، وكان الشيخ –رحمه الله– مطيعاً لولاة الأمر، ناصحاً لهم، مضى في ذلــك على منهج السلف الصالح، ومن اقتفى أثرهم، وكان الشيخ –رحمـــه الله– يولي هذا الأمر عناية فائقة، ويؤكد علية في مناسبات كتــــيرة، وينصــح الشباب من التهور، والعمل بالعواطف دون النظر إلى الشرع، يقــول -رحمه الله-: " وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو صـــدق الــولاء لهــم، وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها، ومساعدتهم في إقامة ذلك، والسمع والطاعة لأوامرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، واعتقاد أنهم أئمـــة متبعون فيما أمروا به، لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم، والتفرق والفوضى التي لانماية لها، فإنه لو جاز لكل واحد أن يركب رأســه، وأن يعتز برأيه ويعتقد أنه هو المسدد للصواب، وهو المحنك السذى لا يدانيسه



أحد، لزم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت، ولذلك جاءت النصوص القرآنية، والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة الأمور، لأن ذلك من النصيحة لهم، التي بما تمام الدين ((۱).

ويقول أيضاً:" إن من حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وأن لا يجعلوا من خطئهم إن أخطئوا سلما للقدح فيهم، ونشر عيوهم بين الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم، وكراهتهم، وكراهة ما يقومون به من أعمال، وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع والطاعة لهم، وأن من الواجب على كل ناصح وخصوصاً من ينصح ولاة الأمور أن يستعمل الحكمة في نصيحته، ويدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن رأى ممن ينصحه من ولاة الأمور قبولاً للحق وانقياداً له فذلك، وإلا فليتثبت في الأمر، وليتحقق من وقوع الخطأ منه، وإصراره عليه، ثم ليرفعه إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم، كما كان السلف الصالح يشكون ولاقم إلى مسن فوقهم، إذا للظلم، كما كان السلف الصالح يشكون ولاقم إلى مسن فوقهم، إذا

منهج الشيخ -رحمه الله-: كان الشيخ -رحمه الله- سلفيا في عقيدته، ومنهجه، وسلوكه، وتعليمه، وتعلمه، وكان يحذر مسن البدع صغيرها وكبيرها، ومما كان يحذر منه الحزبية المقيتة، ويدعو الناس

<sup>(</sup>١) الضياء اللامع ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الضياء اللامع ص ٢١٥.

إلى كتاب الله وسنة رسول الله - الله على وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله .

يقول الشيخ -رحمه الله-: "يجب على طالب العلم أن يتخلسي عن الطائفية، والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينـــة، أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف، السلف الصـــالح ليس أحزابا، بل هم حزب واحد، ينضوون تحت قـــول الله ﴿ عَلَىٰ ۖ ﴿ هُوَ سَمُّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾، فلا حزبية ولا تعـــدد، ولا مــوالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، فمن الناس مثلاً مـــن تكون دليلاً عليه، وقد تكون دليلاً له، ويحامى دونها، ويضلل من سواه، حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منه، ويأخذ بمبدأ : من ليس معـــــى فـــهو على، وهذا مبدأ حبيث، لأن هناك وسطاً بين أن يكون لك أو عليـــك وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك، وهو في الحقيقة معك، لأن النسبي-ﷺ – قال: ((انصر أحاك ظالمًا أو مظلوماً»، ونصر الظالم أن تمنعــــه مـــن الظلم، فلا حزبية في الإسلام، ولهذا لما ظهرت الأحزاب في المسلمين، وتنوعت الطرق، وتفرقت الأمة، وصار بعضهم يضلل بعضا، ويأكل لحم أحيه ميتاً، لحقهم الفشل، كما قـــال تعـالي: ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَدْهَبُ رِيحُكُمْ ﴾، ولذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ مــن

\$ 1.5°

ثناء العلماء عليه: الشيخ -رحمه الله- معروف بعلمه، وخلقه، ومنهجه، ومن العلماء المبرزين الذين شهدوا له بذلك، شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفي المملكة العربية السعودية حاليا، والشيخ العلامة عبد المحسن العباد، وغيرهم من العلماء المعاصرين، وكان -رحمه الله- من العلماء الموثوقين، والأئمة المتبعين.

ولذلك عين في هيئة كبار العلماء، وكان يحضر اجتماعهم في الرياض والطائف وغيرهما .

وفاته: توفي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته ونفعنــــــ والمسلمين بعلمه في يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام واحــــــــ وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية.

<sup>(</sup>١) كتاب العلم ص ٨١.

وبموته رحمه الله أفل النجم الوضاء واستحكمت غربة الغرباء وحق لكل مسلم أن يقول:

واستحكمت غربة الإسسلام شمس العلوم التي يسهدى بها

خبت مصابيح كنا نستضئ وطوحت للمغيب الأنجم الزهو





#### مقدمة المصنف

قال رحمه الله تعالى :

الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليماً.

وبعد:

فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته، أحد أركان الإيمان بالله - تعملل ، وهي: الإيمان بوجود الله - تعالى - والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته . وتوحيد الله به، أحد أقسام التوحيد الثلاثة :

- ١. توحيد الربوبية.
- ٢. توحيد الألوهية.
- ٣. توحيد الأسماء والصفات.

فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل، حتى يكون على علم بأسماء الله - تعالى - وصفاته، ليعبده على بصيرة، قال الله - تعالى -: ﴿ وَللَّهِ

آلاً سَمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَآدْعُوهُ بِهَا ﴾ (١)، وهذا يشمل: دعاء المسألة، ودعاء العبادة.

فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي مطلوبك مـــن أسمـــاء الله - تعالى – ما يكون مناسباً، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي. ويا رحيــــم ارحمني. ويا حفيظ احفظني. ونحو ذلك.

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله - تعالى - بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد لله بجوارحك لأنه البصير. وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجياً من الله - تعالى - أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، موافقاً لمرضاته، نافعاً لعباده. وسميته " القواعد المثلو فيه المسلوم المسل

ش / وأقول تضمنت خطبة الكتاب ومقدمة المؤلف – رحمـــه الله - أموراً هامة ينبغي التنبيه عليها والتفطن لها ومن تلك الأمور:

أولاً: البدء بحمد الله، وحمد الله هو الثناء عليه بصفاته الجليلة وأفعاله الجميلة اعترافاً من الحامد.

<sup>(</sup>١) الأعراف، آية ١٨٠.

§ ...

وهذه السنة التي درج عليها علماء الإسلام وأئمة الهدى هي تأسياً بالكتلب الكريم ، فإن أول سورة في المصحف هي الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم وما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها ، صح في ذلكم الخبر عن النبي هي (۱) ، وقد ذكر الحمد في القران أكثر من أربعين مرة، ومن تلكم المواضع التي ذكر فيها الحمد في القران الكريم فواتح أربع سور غير الفاتحة وهي : الأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر، فكل السور الخمس يذكر الله سبحانه وتعالى بعد افتتاحها بالحمد موجب حمده والثناء عليه ففي سورة الفاتحة: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِمَدُ لِلّهِ مَنْ النَّامِينَ وَٱلرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللهِ مَنْ النَّامِينَ وَالنَّامِينَ وَالنَّامُ وهكذا لِلهِ مَنْ النَّورَ في النَّامِينَ وَالنَّامُونَ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ الطَّلُمُينَ وَالنَّورَ في القصران وتفقه في القصران فإن الناظر في هذه السور الخمس نظرة تأمل واستبصار وتفقه في القصران

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة، الآيات ٢-٣-٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١.

الكريم يجد ذلك واضحاً جلياً - أعني موجب الحمد - .

تانياً: اتبع المصنف رحمه الله الثناء على الله بحمده بأمور وهـــي: الاستعاذة بالله والاستعانة به واستغفاره والتوبة إليه، وهذه الأربع مناسبة اتباعها للحمد يدل على اعتراف العبد بفضل الله عليه وان الله هو الغـــين وان العبد مهما يكن هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى مفتقـــراً إلى عفــوه ورحمته وان يكون الله معه في جميع أحواله شدةً ورحاءً وعسراً ويســـراً كما تدل على خضوع المتكلم لله عز وجل ومن كان هذا حاله فحــري أن يرفعه الله .

ثالثاً: الشهادة لله سبحانه تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وبتحقيق هاتين الشهادتين يتم للعبد تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي على، وإن قال قائل: كيف يحقق المرء هاتين الشهادتين؟ قلنا: حوابك واضح وسهل وميسور – أعني لمن يسره الله عليه وإن كان عظيماً فتحقيق شهادة أن لا اله إلا الله انه لا معبود بحق إلا الله قسولاً واعتقاداً وعملاً وعلماً وتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله يتضمن أربعة أمور:

*أحدها:* طاعته فيما أمر.

وثانيها: تصديقه فيما احبر.

وثالثها: اجتناب ما لهي عنه وزجر .

ورابعها: ألا يعبد الله إلا بما شرع.

رابعا ً: بيان سبب تأليف الكتاب وحاصله أمران:

أحدهما: منزلة الإيمان بصفات الله تعالى ذكره مرن الدين.

وثانيهما: هو حوض الناس وتكلمهم فيه وليس ك\_ل المتكلمين على هدى وصواب ، فمنهم أهل الحق وهمم أهل السنة الذين عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى فعظموه حق تعظيمه فاعتقدوا ما تضمنه الكتاب الكريم وصحيح سنة النبي ﷺ ، من أسماء الله وصفاته وأن ذلك حق على حقيقته يجـــب الإيمان به على ظاهره كما يجب صونه عن التحريف والتسأويل و الخيالات الباطلة و الظنون الكاذبة ، ومن عدا أولئك فهم أهل الباطل معطلة ومحرفة ومؤوله أو مشبهة كل أولئك عليي الباطل وليسوا على السنة ولا على صحة المعتقد، هـــم علــي البدعة والضلال وقد جرت عادة أهل الحق أن يبينوا للنـــاس السنة و يذبوا عنها وينصروها بالكتابة والخطابة والمذاكرة كما حرت عادهم أن يحذروا من البدع والمحدثات وهم في هذا وذاك متبعون هدي رسول الله على وهدي الخلفاء الراشدين والسلف الصالح المهديين من أصحاب النبي ه أئمة التابعين ومن بعدهم ممن هو على نهجهم من أهلل القرون المفضلة مثل: الأئمة الأربعة ، والسفيانين (١) ، والحملدين (٢) ، والخملدين والأوزاعي (٣) ، والشعبي (١) ، وسعيد بن جبير (١) ، وسعيد بن المسيب (١) ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر (١) ، وعروة بن الزبير (٢) ، و

- (٣) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو ثقة مشهور فقيه ، ثقة جليل من السابعة ، مات سنة سبع و خمسين ومئة ؟ تقريب التهذيب، ص ٥٩٣ .
- (٤) الشعبي : عامر بن شراحيل الشعبي ، أبو عمرو ، ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة ، قال مكحول : ما رأيت أفقه منه ، مات سنة خمس ومئة ، تقريب التهذيب ، ص٢٦٦ .
- (°) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم ، الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، من الثالثة ، و روايته عـــن عائشة و أبي موسى ونحوهما مرسلة ، قتل بين يدي الحجاج سنة خمــس وتســعين و لم يكمل الخمسين ؛ تقريب التهذيب ، ص٣٧٤ .
- (٦) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بـــن مخــزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، اتفقوا على أن

<sup>(</sup>۱) ۱ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله ، الكوفي ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، مات سنة احدى و ستين ومئة ؛ تقريب الهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار العاصمة ، ص ٣٩٤ .

٢-سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أبو محمد الكوفي ، ثقة حافظ ، مات
 سنة ثمان و تسعين ومئة ؛ ؛ تقريب التهذيب ، ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) ۱: حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، ثقة عابد من كبار الثامنة ، مــات سنة سبع و ستين ومئة ؟ ؟ تقريب التهذيب ، ص ۲٦٨ .

٢: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، أبو اسماعيل البصري ، ثقة ثبت فقيـــه ... ، من كبار الثامنة ، .. مات سنة تسع وستين ومئة ؛ ... ، تقريب التهذيب ، ص

**S** 38

أبي عبيد القاسم بن سلام (٣)، والليث بن سعد (٤)، وكل أولئك الذين سميناهم ومن هو على نهجهم هم أئمة السلف وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فليس بدعاً إذاً أن يصنف أبو عبد الله الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - هذا الكتاب في أسماء الله وصفاته.

خامساً: بيان مترلة هذا الباب - أعني باب الأسماء والصفات - وأن مكانته من الدين عالية وعظيمة كيف لا ؟ والتوحيد الخالص من شائبة الشرك والبدعة لا يتم للعبد، حتى ينضم إلي معتقده في توحيد الربوبية والألوهية توحيد الأسماء والصفات.

مرسلاته أصح المراسيل ..... قال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه ، مات بعد التسعين ؛ تقريب التهذيب ، ص٣٨٨ .

<sup>(</sup>۱) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ، ثقة ، أحد فقهاء المدينة ، قال أيوب : ما رأيت أفضل منه ، من كبار الثالثة ، مات سنة ست ومئة على الصحيح ؟ تقريب التهذيب ، ص ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي ، أبو عبد الله المدي ، ثقة فقيد مشهور من الثائثة ، مات سنة أربع و تسعين ؛ تقريب التهذيب، ص٦٧٤.

 <sup>(</sup>٣) أبوعبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المشهور، ثقة فاضل، مصنف من العاشـــرة،
 مات سنة أربع وعشرين ومئتين؛ تقريب التهذيب، ص ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الليث بن سعدبن عبد الرحمن الفهمي، أبوالحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومثة؛ تقريب التهذيب، ص٨١٧.

سادساً: التنبيه إلى الدعاء بقسميه، وانه منه ما هو دعاء عبادة ومنه ما هو دعاء مسألة، فدعاء المسألة: هو سؤال العبد ربه ما يحتاجه من حلب نفع وكشف ضر ومن أمثلة ذلك: دعاء الكرب المشهور " لا السه إلا الله الحليم العظيم، لا اله إلا الله رب العرش العظيم، لا اله إلا الله رب العرش الكريم "(١).

وأما دعاء العبادة: فيتضمن شيئين: أحدهما: التعبد لله بالسؤال فإذا سألت يا أيها المسلم ربك: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، وقضاء الدين، وشفاء المرض مثلاً، فتقرب إلى الله بهذا السؤال، ويحسن كما ذكر الشيخ - رحمه الله - أن تقدم بين يدي سؤالك ما يناسب مطلوبك من أسماء الله، فتقول مثلاً: يا تواب تب عليّ، ويا رحيم ارحمني، ويلغني أغنني .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الكوب ؟ ج ۱۲ ، ص ٤٣٣ ، رقم ٦٣٤ ؟ ت بن باز ، ط : دار الفكر . و أخرجه مسلم في كتساب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار ، باب دعاء الكرب ، ج ٤ ص ٣٩٨ ، رقسم الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار ، باب دعاء الكرب ، ج ٤ ص ٣٩٨ ، رقسم ٢٧٣٠ ؛ ت : فؤاد عبد الباقي ، ط : دار الحديث القاهرة؛ نصه : عن ابن عبلس أن رسول الله ملل كان يقول عند الكرب : (( لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العسرش رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السسماوات و رب الأرض ورب العسرش الكريم )) .



والشيء الثاني: تمحيد الله سبحانه وتعالى وتقديسه بالأذكرار المحضة التي ليس فيها سؤال وإنما تتضمن الثناء وصدق الالتجاء من العبد لربه كقولك: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



# الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى

القاعدة الأولى: أسماء الله - تعالى - كلها حسنى.

القاعدة الثانية : أسماء الله - تعالى - أعلام و أوصاف.

القاعدة الثالثة: أسماء الله \_ تعالى \_ إن دلت على وصف متعـــد تضمنــت

ثلاثة أمور، و إن دلت على وصف غير متعد تضمنــــت أمرين.

القاعدة الرابعة : دلالة أسماء الله \_ تعالى \_ على ذات\_ه و صفاته تكون بالمطابقة و بالتضمن و بالالتزام.

القاعدة الخامسة: أسماء الله \_ تعالى \_ توقيفية لا بحال للعقل فيها.

القاعدة السادسة: أسماء الله \_ تعالى \_ غير محصورة بعدد معين.

القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله \_ تعالى \_ هو الميل بما عما يجب فيها

\*\*\*\*\*\*\*





# قال المصنف رحمه الله تحالى القاعدة الأولى:

أسماء الله – تعالى – كلها حسنى: أي بالغة في الحسن غايته، قال الله – تعالى –: ﴿ يَّهِ ﴿ وَلِ لا أَسْمَآءُ ﴿ اللهِ صَالَىٰ ﴾ (١)، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالاً ولا تقديراً.

مثال ذلك: " الحي " اسم من أسماء الله – تعالى –، متضمـــن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال. الحياة المســـتلزمة لكمال الصفات من العلم، والقدرة، والسمع، والبصر وغيرها.

ومثال آخر: " العليم " اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل، الذي لم يسبق بجهل، ولا يلحقه نسيان، قال الله تعلل -: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَبِيّى فِي كِتَابُ إِلاَ يَضِلُّ رَبِّى وَلاَ سَى آيَ ﴾ (٢)، العلم الواسع المحيط بكل شئ جملة وتفصيلاً، سواء ما يتعلق بأفعاله، أو أفعال خلقه، قال الله -تعالى-: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ٥٢.



هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي فَلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ مُثْبِينٍ ﴾ (١).

ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء الله -تعالى، متضمن للرحمة الكاملة، التي قال عنها رسول الله على: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها" (٢)، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضاً للرحمة الواسعة الني قال الله عنها: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (٣). وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ﴿ رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ (ن)، والحسن في أسماء الله تعالى، يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي على سبي فإذا امرأة مسن السبي تحلب ثديها تسقي إذ وحدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها و أرضعته فقال لنا النسبي على أثرون هذه طارحة ولدها في النار؟) قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقسال: ((الله أرحم بعباده من هذه بولدها))؛ أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد و تقبيله و شمه، ج١٢ ص٣٦، رقم ٩٩٩. وأخرجه مسلم، ك:التوبة، باب: سعة رحمية الله، و ألها سبقت غضبه، رقم: ٢٧٥٤،ت:فؤاد عبد الباقي،ج٤، ط١، دار الحديث.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، آية ٧.



غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمالٌ فوق كمال.

مثال ذلك: ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً، فيكون كل منهما دالاً على الكمال الحاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمسع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلماً وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسئ التصرف. وكذلك حكمه – تعالى – وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإهما يعتريهما الذل.

ش / : هذا شروع من الشيخ - رحمه الله - فيما صنف كتابــه هذا من اجله فبدأ أولا بالأسماء، أسماء الرب جل وعلا وقد تضمنت هـذه القاعدة وهي أولى القواعد في الباب مسائل عدة:

## المسألة الأولى:

بيان أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - دليل هذه المسسالة ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾. تماسها ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾. تماسها ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾. تماسها ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ تماسها ﴿ وَلَلَّهِ اللَّهِ مَا كَانُواْ





يَعْمَلُونَ ﴾ (١)، يقول ابن كثيري تفسيره: { عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله في (( إن الله تسعة وتسعين اسماً , مائة إلا واحداً , من أحصاها دخل الجنة، وهو وتو يحب الوتو )) أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. و رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد به. و أخرجه الترمذي، عن الجوزجاني، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن أخرجه الترمذي، عن الجوزجاني، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب فذكر بسنده مثله، و زاد بعد قوله: (( يحب الوتو )): هو الله الذي لا إله إلا هو ( إلى آخره ) و قال الترمذي هذا حديث غريب.

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كشير مسن الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. و رواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان، به. و قد رواه ابن ماجة في سننه، من طريق آخر، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا، فسرد الأسماء كنحو ما تقدم بزيادة و نقصان، و الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، و إنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم و عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠.



من أهل العلم ألهم قالوا ذلك، أي: ألهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد و سفيان ابن عيينة و أبي زيد اللغوي، و الله أعلم.

ثم ليعلم أن الأسماء الحسني ليست منحصرة في التسعة و التسعين، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن يزيد بن هارون، عن فضيل بن مرزوق، عن أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عـــن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه– عن رسول الله ﷺ أنه قـــال: ((مـــا أصاب أحداً قط هم و لا حزن فقال: اللهم، إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحد ا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزبي، و ذهاب همي، إلا أذهب الله همه و حزنه و أبدل مكانه فرحاً )) فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها ؟ فقال: (( بلي، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها )) (١). و قد أحرجت الإمام أبو حاتم بن حبان البستى في صحيحه بمثله. و ذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتاب " الأحوذي في شرح الـــترمذي " أن بعضهم جمع في الكتاب و السنة من أسماء الله ألف اسم، فالله أعلم. و قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ و ذروا الذين يلحــــدون في

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح: السلسلة الصحيحة للألباني ــ رحمــه الله تعــالى ــ رقــم: ۱۹۹، الله تعــالى ــ رقــم: ۱۹۹، المعارف، الرياض.



أسمائه )، قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا (( اللات )) في أسماء الله. و قـــلل ابن جريج، عن مجاهد: (و ذروا الذين يلحدون في أسمائه)، قال: اشتقوا " اللات " من الله، و أشتقوا ( العزى ) من العزيـــز. و قـــال قتـــادة: ( يلحدون ): يشركون. و قال على بن أبي طلحة، عن ابـــن عبـاس: ( الإلحاد): التكذيب و أصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد، و الميل و الجور و الانحراف، و منه اللحد في القبر، لانحرافه إلى جهة القبلـــة عن سمت الحفر } ا. ه. ونظير آية الأعراف هذه الدالة صراحة على أن أسماء الرب كلها حسني قوله جـــلَّ وعــلا: ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ الَّا الَّهُ هُوَّ لَـهُ الْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ (١).

قال ابن سعدي: { ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ أي: لـه الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. من حسنها، ألها كلها، أسماء دالة على المسدح. فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها، أنها ليست أعلاماً محضة، وإنما هي أسماء و أوصاف. ومن حسنها، أنما دالة علـــــى الصفات الكاملة، و أن له من كل صفة، أكملها، وأعمها، وأجلها. ومن حسنها، أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها، ويحب

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية ٨.



من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها، قال تعالى: ﴿ ولله الأسماء الحسني فادعوه بها ﴾ } (١) ١. هـ.

#### المسألة الثانية:

معنى الحسن في أسماء الرب عز وجل ما هو؟ أو معــــنى كلمــة حسنى، ذكره الشيخ وفسره أي بالغُ في الحسن غايته، والمعنى انه ليـــس فوق حسن أسماء الرب عز وجل حسن، فإذا وجد حسنٌ في أسماء بعـض المخلوقين، فذلك الحسن أولاً: هو دون حسن أسماء الرب جل وعـــلا، وثانياً: معطى هذا الحسن هو الله سبحانه وتعالى.

#### المسألة الثالثة:

الاستدلال على حسن أسماء الرب سبحانه وتعالى بما تضمنته مسن صفات الكمال. أقول: والجلال والجمال، وقد ذكر الشيخ عدة أمثلة واضحة من تدبرها حق تدبرها وشرح الله صدره لصحة المعتقد وسداد المنهج، يعلم من خلال هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ وما تحتويه من أسماء الرب التي تضمنتها أمثلته – رحمه الله – من صفات الكمال، يعلم تمام العلم أن كل اسم من أسماء الرب عز وجل يتضمن صفة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذه قاعدة عامة فما ذكره الشيخ لا أعلق عليه لأنه لا مزيد عليه ولكن آتي بأمثلة أخرى، فاسم الرب الكريم يتضمن الكرم العام، الشامل لجميع المخلوقات، كيف لا وهو سبحانه وتعالى كما صح

<sup>(</sup>١) في تفسيره: تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج ٣، ص ٢٢٥.



عن نبيه هي (١) أنه ينفق،يده سحاء الليل والنهار وأن خزائنه لا تنفد، توافق على ذلك الكتاب والسنة. وهاهنا تنبيه لطيف وهـــو في المســألة الرابعة.

## هذه المسألة الرابعة:

تتضمن إيضاحاً لكمال حسن أسماء الرب عيز وجل مجتمعة ومنفردة، فإن كل اسم من أسماء ربنا حلّ وعلا، جاء به الكتاب الكريم أو صحت به سنة رسولنا على يتضمن غاية الحسن الذي ليس فوقه كمال، فإذا انضم اسمان من أسماء ربنا إلى بعضهما حصل كمالٌ فوق الكمال، وإيضاح ذلك: مما ذكره الشيخ - رحمه الله - في " العزيز الحكيم". فإنك إذا لفظت بالعزيز استبان لك كمال العزة، وهو كمال القوة والمنعة وأن الله تعالى لا يغلبه غالب، وكذلك الحكيم، فإنه متضمن للحكمة البالغة، والحكم المبني على مشيئة نافذة وحكمة بديعة. فالحكم سواءً كان قدراً أم شرعاً فحكمه سبحانه وتعالى أعدل الأحكام وأصدق الأحكام وأرحسم الأحكام لجميع الأنام، فإذا انضم العزيز والحكيم إلى بعضهما حصل في الأحكام لجميع الأنام، فإذا انضم العزيز والحكيم إلى بعضهما حصل في

<sup>(</sup>۱) قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله أن رسول الله على قال: «قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع ». أخرجه البخاري، ك: التفسير، باب قوله: (وكان عرشه على الماء)، ج٩، ص ٢٥٦، رقم ٤٦٨٤.



نفس المؤمن كمال آخر وهو أن عزته سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة، فليس فيها حور ولا ظلمٌ ولا حيفٌ، بل هي عـزة عـدل وإنصاف، وكذلك حكمه وحكمته مقترنان بالعزة بخلاف المخلوقين فإن كثيراً منهم من عزته خالية من الحكمة، بل فيها ظلم وجور وحيف وبطش، ومنهم من تكون عنده حكمة لكن هذه الحكمة لمصلحة أو - يعني تكميل نقص من تكون عنده على العزة والاستغناء فقد ينتهج المخلوق الحكمـة للمدارة، والمدافعة، واستجلاب، العواطف، والشهرة، والذكر الحسن، وتقريب الناس منه، أما الرب حلٌ جلاله فإنه غني عن ذلك كله فحكمـه مبني على عزته وعزته مبنية على حكمته.

## المسألة الخامسة:

قوله تعالى ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ٓ إِلَّا هُوَّ ﴾ فيها ثلاثة أمور:

<u>إحدها:</u> النص الصريح على اختصاص الرب تعالى ذكره بعلم الغيب واستئثاره به، وذلك بالإخبار أنه عنده مفاتيح الغيب، جمع مفتح.

وهي خزائنه، أو جمع مفتاح وهو ما يتوصل إليه به، وقد حاء تفسير مفاتيح الغيب في آية لقمان ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا لَغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مِّاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ إِلَى الله عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ وبيان ومَا تَدْرِى نَفْسُ إِلَى آرضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱلله عَلِيمُ خَبِيرًا ﴾ وبيان



ذلك فيما أخرجه الشيخان، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما أن رسول الله على الله عنده علم الساعة، ويترل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حبير ».

ثانيها: سعة علم الرب جلَّ ثناؤه وتقدست أسماؤه، وإحاطة علمه بجميع مخلوقاته، في البر، والبحر، وفي ظلمات الأرض، فلا يعزب عن علمه في الأرض، ولا في السماء، مثقال ذرة.

ثالثها: في قوله ﴿إِلَّا فِي كِتَابِمُبِينٍ ﴾ وجوب الإيمان بأن كل ما يجري في الكون قد سبق به علمه، وجرت به كتابته في اللوح المحفوظ، في السنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: " أول ما خلق الله القلم، قال: له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة "(١).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه.



# قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية:

أسماء الله تعالى، أعلام وأوصاف: أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، وهي والله \_ عيز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص فالحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحن، الرحيم، العزيم، العليم، القدير، السمى واحد، وهو الله — سبحانه وتعالى –، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القديسر وهكذا.

وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف، لدلالة القرآن عليه. كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُو النَّغْفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَرَبُّكَ النَّغْفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ الثانية دلت على أن الرحيه هو المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، أية ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٥٨.



# ش /: وأقول المسألة الأولى في هذه القاعدة:

التقرير بأن أسماء الرب تكون أعلاماً وتكون أوصافاً، والفرق بين هذا وذاك بينه المصنف بقوله: (فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، و أوصافا باعتبار ما دلت عليه من المعايين)، فإذا قلت مثلاً: يا رحمن، يا رحيم، يا كريم، يا منان، فإنك تدعوا مسمى واحد وهسو الله سسبحانه وتعالى، وإذا قلت: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا غفور، يا تواب، فإن ما بعد اسم الحلالة من أسماء الرب حل وعلا أوصاف له وإذا قال قائل: ما الفرق بين الصنفين أو بين الاستعمالين فيما تلفظنا به في دعائنا ونحسن ندعوا الله عز وحل ؟ نقول: نعم تنبه، فإن الفرق واضح حلى فهي باعتبارها أعلاما مترادفة متفقة في دلالتها على مسمى واحسد وهسو الله سبحانه وتعالى، فهي أعلام له.

وأما بالاعتبار الثاني: وهو كولها أوصافاً فإلها متباينـــة - يعــني مختلفة في الدلالة - وكيف ذلك؟ نقول: لأن ما تضمنه الرحيم من المعـنى غير ما تضمنه العليم، وما تضمنه التواب مثلاً غير ما تضمنه الحكيم.

### المسألة الثانية:

استدل الشيخ - رحمه الله - على هذا البيان بالكتاب والإجماع - وإن شئت فقل بالنص والإجماع " إجماع أهل اللغة والعسرف " - فسالله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلْرَحْمَةُ ﴾، فالغفور ذو الرحمة وصفان للرب جلَّ وعلا، وكذلك إذا قلت إن الله هو الغفور الرحيم، فإن



الغفور الرحيم وصفان للرب عز وجل، واجمع أهل اللغة والعرف على أن الذات الواحدة توصف بعدة أوصاف ولا يستنكر ذلك أحد، وعلى سبيل المثال لو قلت: محمداً الله نبياً، رسولاً، خاتماً، رؤوفاً، رحيماً، حريصاً على المؤمنين، ما استنكر ذلك عليك، ولم يقل عاقل: مَن هؤلاء الذين تعنيهم؟ لأنه لا يتبادر إلى الذهن عند العقلاء من هذه الأوصاف التي ذكرت بعد محمداً الله إلا وهي أوصاف له، ولو أن سائلاً سأل فقال: من تعني، أنت قلت محمد ثم قلت بعد ذلك: رسولاً نبياً خاتماً حريصاً على المؤمنين بهم رؤوفاً رحيماً من تعني؟ لكان سؤاله هذا من أسمج الأسئلة إن لم يكن أسمجها ولعابه عوام الناس – أعني العقلاء منهم – فضلاً عسن أهل العلم، ولرموه بالجهل والسخافة والسفه.

ص/: قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله \_ تعالى \_ معانيها من أهل التعطيل وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة وهكذا.. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة.





فالمعتزلة يقولون: بأها أسماء لا تفيد صفات ولا تفيد معانى فيلحقونها بالجوامد، ومن طريف ما يروى:

أن بشراً بن غياث المر يسي(١)، شيخ المعتزلة في عهد المأمون وهو من تولى - أعنى بشراً - كبرى القول بخلق القرآن، الفتنة العظيمة الكفرية، كـــان يقرر، فيقول: الله عليمٌ بلا علم، سميعٌ بلا سمع، بصيرٌ بلا بصــر، فمـر أعرابي فسمع منه هذا التقرير فقال: ذاك ربك أنت يا بشر، أما ربنا فليس كذلك.

وهذا في الحقيقة أمرا أظنه مطبقاً عليه عند جميع العقلاء، فلا يعقل موصوف بلا صفة، فلو قلت للأعمى: هذا بصير لقال الناس: ماذا تريد؟ إن كنت تريد بصر العينين فهذا كذب، وإن كنت تريد بصر القلب فلل بد من قرينه، أما أنك تصف أعمى بأنه بصير بلا قرينة فهذا ضرب مسن السفه، ولو قيل لإنسان: هذا عاقل بلا عقل! لقيل له: تناقضت، كيـــف عاقل بلا عقل؟! ثم أبان الشيخ -رحمه الله- أن هذا المسلك مبنى على شبهة

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي ، من موالى آل زيد بن الخطاب رضى الله عنه ، كان من كبار الفقهاء، أخذ عن القلضي أبي يوسف ، وروى عن حماد بن سلمة و سفيان بن عيينة . نظر في الكلام ، فغلب عليـــه ، و انسلخ من الورع و التقوى ، و جرد القول بخلق القرآن ، و دعا إليه كـــان عــين الجهمية في عصره و عالمهم ، فمقته أهل العلم ، ...قال البوطي : سمعت الشافي يقول : ناظرت المريسي فقال : القرعة قمار ...، مات في آخر سنة ثماني عشرة و مئتين ؛ سيو أعلام النبلاء للذهبي ، ج ١٠ ، ص١٩٩ ـ ٢٠٢ .



وهي: أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء. فنقول هؤلاء لا يصفون الله بما نسميه به مثل الأول، بل يقولون: قديم. فإذا قلت:

إن الله هو السميع، البصير، الرحيم، الرحمن، الكـــريم، المنـان، يقولون: هذا يستلزم ذوات متعددة، وهذه حجة داحضة، وعلة واهيـــة، وهي من أمراض الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوب أهل الأهـواء. وقد بين المصنف - رحمه الله - ضلال هذه الحجة ووهيها و قال:

ص /: وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة بل ميتة، لدلالة السمع والعقل على بطلالها.

أما السمع: فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد. فقال – تعالى –: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ۚ إِنَّهُ هُوَ يُبِيدُ وَهُو الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّك ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَك ﴾ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّك ۞ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَك ۞ وَالَّذِي اللَّذِي الللَّذِي الللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي الللَّذِي اللَّذِي الللللَّذِي اللَّذِي اللللللِي الل

سورة البروج، الآيات ١٢ – ١٥.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعلى، الآيات ١ -٥.

صغارهم.



ش /: وأقول: الدليل على بطلان قول المعتزلة الذين يثبتون الله أسماء محردة لا تتضمن معاني جليلة، ولا صفات كاملة، باطلٌ من جهة السمع، ومن جهة العقل، والسمع يستعمله المصنف - رحمه الله تعالى - كثيراً ومراده بله الشرع، والشرع هو: النص من كتاب أو سنة، والإجماع من أدلة الشرع. فالسمع والنص والنقل بمعنى واحد، فالدليل السمعي في مجموعت عن من آي التتريل الكريم من سورتين يحفظهما الكثير من المسلمين كبارهم و

فالجملة الأولى: من سورة البروج، فالناظر فيها يرى واضحاً أن ربنا سبحانه وتعالى وحل في علاه وصف نفسه بأوصاف كثيرة، فانظر الآية الأولى: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (١). ثم قال: ﴿ إِنَّ بُطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (وراً عُرشِ الْمَجِيدُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ لِمَا وَيُعِيدُ ﴾ وَهُو الْعَقُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَهُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله : { ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ أي هو المنفرد بإبداء الحلق وإعادته، فلا يشاركه في ذلك مشارك.

﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ﴾ الذي يغفر الذنوب جميعها، لمن تـــاب، ويعفــو عــن السيئات لمن استغفره وأناب.

﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ الذي يحب أحبابه، محبة لا يشبهها شئ، فكما أنه لا يشابهه شئ في صفات الجلال والجمال، والمعاني والأفعال، فمحبتـــه في قلــوب

<sup>(</sup>١) البروج، الآيات ١٢–١٥.



خواص خلقه، التابعة لذلك، لايشبهها شئ من أنواع المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم يكن غيرها تبعا لها، كانت عذابا على أهلها.

وهو تعالى الودود، الوادّ لأحبابه، كما قــال تعــالى:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُو والمودة هي: المحبة الصافية. وفي هذا سر لطيف، حيث قرن ﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾ بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب، إذا تابوا إلى الله وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم، وأحبهم. فلا يقال تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود، كما قال بعض الظالمين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب، من رجل على راحلته، عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرض فلاة مهلكة، فيأس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو على تلك الحال، إذا راحلته على رأسه، فأخذ بخطامها. فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد والثناء، وصفو الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره، وأغزر إحسانه، وأوسع امتنانه!!

﴿ دُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ أي: صاحب العرش العظيم، الذي من عظمته، أنه وسع السموات والأرض، والكرسي. فهي بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في فلاة، بالنسبة لسائر الأرض.



وخص الله العرش بالذكر، لعظمته، ولأنه أخصص المخلوقات بالقرب منه. وهذا على قراءة الجر، يكون " المجيد " نعتا للعرش. وأما على قراءة الرفع، فإنه يكون نعتا لله، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها.

﴿ فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ أي: مهما أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا قــال له كن فيكون، وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله. فإن المخلوقات لو أرادت شيئا، فإنه لابد لإرادتها من معاون وممانع." } (١) ا. هــ.

فهذه ستة أوصاف للرب جلَّ وعلا، ولم يقل أحد من المسلمين: كم موصوفاً في هذه الآيات؟ بل العقلاء مطبقون على أن الموصوف هــو الله عز وجل، وأظنك لو سألت عامياً سليم الفطرة من المسلمين لأجـلبك هذا، هذه أوصاف لله عز وجل.

والجملة الثانية: من سورة الأعلى، فإن الرب سبحانه وتعالى قلل في مبتدئ هذه السورة: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ﴾. ثم وصف نفسه بأنه ماذا ﴿ ٱلْأَعْلَى ﴾، ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ أَلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّك ﴾ وَٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّك ﴾ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَك ﴿ وَاللَّذِى قَدَّرَ فَهَدَك ﴿ وَاللَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ وَاللَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَهَدَك ﴾ وَٱلَّذِى أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَهَدَك ﴾ فَجَعَلَهُ عَمْاًةً أَحْوَك ﴾ " قلل الحافظ ابن كثير حرحمه الله تعالى -: " قسال

 <sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ج٥،
 ص ٣٩٧–٣٩٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعلى، الآيات ١-٥.



الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني أبن أيوب الغافقي حدثنا عمي إياس بن عامر سمعت عقبة بن عامر الجهني لمــــا نزلـــت ﴿ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾، قال لنا رسول الله ه الجعلوها في ركوعكم" فلما نزلت ﴿ سَبِّح ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾،قال: "اجعلوهـــا في سجودكم" رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسمي بن أيوب به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رســول الله ﷺ كان إذا قرأ ﴿ سَبِّح ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ قال: "سـبحان ربي الأعلى" وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع به قال وخولـــف فيـــه وكيع رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عبـــاس موقوفا، وقال الثوري عن السدي عن عبد خير قال سمعت علياً يقـــراً ﴿ سَبِّح ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ فقال سبحان ربي الأعلى. وقال ابن جريـــر حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق الهمداني أن ابسن عباس كان إذا قرأها ﴿ سَبِّح ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ يقول: ســـبحان ربي الأعلى وإذا قرأ ﴿ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾، فأتى على آخرهـ ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمُوتَىٰ ﴾ يقول: سبحانك وبلى، وقـــال قتادة يقرأ ﴿ سَبِّح ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ذكر لنا أن نبي الله ﷺ كـــان إذا



قرأها قال: سبحان ربي الأعلى، وقوله تعالى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّك ﴾ أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله تعـــالى ﴿ وَٱلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَئِهِ قال مجاهد: هدى الإنسان للشقاوة والسمعادة وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعسون: ﴿ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى ﴾ (١) أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال: " إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء " وقوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴾ أي من جميع صنوف النباتات والـــزروع ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَآءً أَحْوَكِ ﴾ قال ابن عباس هشيماً متغيراً وعن مجاهد وقتلدة وابن زيد نحوه. قال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يــرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخـــرج المرعى أحوى: أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك ثم قال ابــــن حرير وهذا وإن كان محتملا إلا أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل { <sup>(۲)</sup> ا. هـ.

<sup>(</sup>١) سورة طه ، آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القران العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، ج٤، ص ٥٣٤، ط١،ت: ١٤٠٦، دار المعرفة.



من هو هذا الأعلى الذي خلق، سوى،قدر، فهدى، أخرج المرعى، جعله غثاءً أحوى؟ قلت فبان من هو الأعلى، ولكن إذا حُكَّم العقل وجعل متبوعاً للنصوص أفسد الفطرة، وأفسد القلوب، وملأها زيغاً، وفتناً، وشبهاً.

ص/: وأما العقل: فلأن الصفات ليسست ذوات بائنة مسن الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه عيناً قائمساً بنفسه أو وصفاً في غيره.

ش /:هذا هو الدليل الثاني على بطلان مسلك المعتزلة في نفي الصفات التي تدل عليها أسماء ربنا حل ثناؤه، فيتوجه إلى هؤلاء المعتزلة ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة، والماتوردية، فيقال لهم:

أولاً: هل الصفات ذوات بائنة من الموصوف، حتى يلزم ما ذكرتم من تعدد القدماء؟ فإن قالوا: لا، حصموا أنفسهم، وإن قالوا: نعم فقد كابروا، فنقول: كذبتم، ليست الصفات ذوات بائنة بل هي أوصاف لمن اتصف بما فإذا قلت بكرٌ، عالمٌ، وأديبٌ، وشاعرٌ، فليس ما بعد بكر من الكلمات ذوات أخر بائنة منه بل هي أوصاف له.



وثانياً: كل موجود لابد له من صفة فواجب الوجود بنفسه هـو الله سبحانه وتعالى وممكن الوجود ليس مستحيلاً وهو المخلوقات كله فهي ممكنة وليست مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الموجود قـ يكون عيناً مثل، الدار، و الحصان، والبعير و الإنسان فهذه كلها أعيـان قائمة بنفسها،، وقد يكون الوصف أو يكون الموجود هذا وصفاً في غيره قائم به، فحينما تقول: علي شجاع، وإياس ذكي، وأحنف حليم، فهذه الكلمات شجاع، وذكي، وحليم، معاني قائمة بغيرها، وهي أوصاف لمن قامت به، وليست أعياناً، فشجاع وصف في علي معنى قائم به، وكذلك ذكي وحليم كلاً قائم بها وصف به.

ص/: وبهذا أيضاً علم أن: " الدهر" ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد، لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى، عن منكري البعث: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِمَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ (١). يريدون مرور الليالي والأيام.

فأما قوله ﷺ: "قال الله - عز وجل -: " يؤذيني ابن آدم يسبب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، ك : التوحيد ، ب : قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ، رقم ٧٠٥٣ ، البغا ، عن أبي هريرة .



فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله \_ تعالى \_ وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله: " وأنا الدهر؟ ما فسره بقوله: " بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"، فهو \_ سبحانه \_ خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار، وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب ( بفتحها )، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون المحون المقلب ( بفتحها )، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مراداً به الله - تعالى - .

ش/: هذا المبحث هو خاتمة القاعدة الثانية من قواعـــد الأسمـاء، يتضمن الرد على شبه بالأجوبة المقنعة المستندة على الدليل.

## الشبهة الأولى:

هل الدهر من أسماء الله؟ فيقال: ليس الدهر من أسماء الله، أولا، لأنه اسمّ حامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى بوجه من الوجوه. وثانياً: الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يسهلكنا إلا الدهر، لا يريدون أن الذي يميتهم ويحييهم أو الذي يهلكهم هو الله سبحانه وتعالى وإنما يريدون الزمن، يعني الوقت الذي هو محل الحوادث المهلكه لهم وهؤلاء هم الدهرية الذين ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى وينكرون أن الحياة والموت بيد الله عز وجل وينكرون البعث، هذا هو الرد على السؤال الأول. وهو قد يكون شبهة تعرض لبعض الناس وإن كان سنياً، وإنما هو في الحقيقة إشكال وهذا أفضل من كونه شبهة، ويزيد

ا لام.

هذا وضوحاً الجواب على الإشكال الثاني وهذا الإشكال كيف تصنعون بالحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره، عن النه قال الله تعالى: " يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمرر، الخ". وفي رواية " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " (١) ؟ فنقول: هذا الإشكال له جوابان:

أحدهما: تفسير المتكلم بهذا الحديث القدسي وهو الله سبحانه وتعالى فقد فسره بقوله: "بيدي الأمر أقلب الليل والنهار" وإيضاح ذلك أن الحديث تضمن الإخبار بمقلّب اسم فاعل ومقلّب اسم مفعول، ولا يمكن أن يكون المقلّب وهو اسم الفاعل هو المقلّب اسم المفعول، لا يمكن أن يكون الفاعل والمفعول واحد، هذا أول الجوابين.

وثانيهما: أن الذي يسب الدهر لا يسب الله تعالى هو يقصد سب الزمن وان كان السب يقع في الحقيقة على الله عز وجل لأنه هو مصوف الدهر وقد تقدم أن من المشركين من قالوا، فيما أحسبر الله عنهم: ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكُ مِنْ عِلْمَ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، ك : الألفاظ ، ب : الني عن سب الدهر ، عن أبي هريرة ، رقم : ٥ / ٢٢٤٦ ، فؤاد .

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية، آية ٢٤.



قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: { يخبر تعالى عن قول الدهريــة من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد þ وَقَالِنُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ أي ما ثم إلا هذه الدار يموتُ قوم ويعيش آحرون وما ثم معاد ولا قيامة وهذا يقولـــه مشـــركو العرب المنكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كــــل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا العقول وكذبوا المنقول ولهذا قالوا ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُّ ﴾قال الله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُم بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمَ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أحرجـــه صاحبـــا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عـن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ " يقول تعالى يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب ليله ونماره " وفي رواية " لا تسبوا الدهر فإن الله تعالى هو الدهر " وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا فقال: حدثنا أبو كريب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي على قال: "كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال الله تعالى في كتابه: ﴿ وَقَالُواْ مَا هَيّ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱللُّهُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرَ ﴿ ويسسبون الدهر فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار " وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شریح بن النعمان عن ابن عیینة مثله، ثم روی عن یونس عین ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه قـــال: قال رسول الله على " قال الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار " وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي من حديـــــث يونس بن يزيد به وقال محمد بن محمد بن إسحاق عن العلاء بـن عبـد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رســـول الله ﷺ قــال " يقول الله تعالى استقرضت عبدي فلم يعطين وسيبني عبدي، يقول وادهراه، وأنا الدهر " قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما مـن الأئمـة في تفسير قوله على " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا خيبة الدهر فيسلندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهى عن سب الدهر بمــــذا الاعتبار لا أن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويســندون إليــه تلــك الأفعال، هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. } (١) ١. هـ.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ أبي الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، ج٤، ص١٦٢ - ١٦٣٠.



قلت: يخبر حل ثناؤه أن هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث أنهـــم يقولون ما الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها.

وقــوله: ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليــالي والأيام وطول العمر إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم.

وقوله: ﴿ وَمَا لَهُم بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمَ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ أي وما لهـــؤلاء المشركين من ذلك من علم يعني من يقين علم لألهم يقولون ذلك تخرصاً بغير حبر أتاهم من الله ولا برهان عنه بحقيقته.

﴿ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ ﴾ أي ما هم إلا في ظن من ذلك وشك يحبر عنهم أهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك بالسنتهم.

من فقه الآية:

أولاً: وجوب الإيمان بالبعث وكفر منكره.

ثانياً: الرد على من زعم أن الدهر من أسماء الله وهذا مستفاد من وله وراء الله وهذا مستفاد من أسماء قوله وراء أنه لو كان الدهر من أسماء الله لم يعب الله على المشركين هذه المقولة لأن المعنى وما يسهلكنا إلا الله وهو صحيح.

فائدة: قال الشافعي-رحمه الله-: { إن العرب كان من شألها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تترل بهم، من موت أو هرم، أو تلف أو غير ذلك، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار ويقولون



أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم، فقال رسول الله الله الله تسبوا الدهر "على أنه الذي يفنيكم ويفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء، فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء } (١) ا.ه.

يريدون الزمن الذي هو فيه مرور الحوادث يريدون الليالي والأيـــام التي هي محل الحوادث وأنما هي التي تملكهم.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الإمداد ، ج ٣ ، ص ٢٦٨ .



# قال المصنف رحمه الله تعالى القاعمة الذالذة:

أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، تضمنت ثلاثة أمور: أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله – عز وجل –. الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله – عز وجل–.

الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها.

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريسة بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله -تعالى -: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله - تعالى - قد غفر لهم ذنو بهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم.

مثال ذلك: "السميع "، يتضمن إثبات السميع اسماً لله - تعالى-، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال -تعالى-: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ يَسمع السر والنجوى كما قال -تعالى-: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ اللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ أَلّتِي اللّهِ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ (٢). وإن دلت على وصف غير متعد تضمنست أمرين:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ،آية ١.



أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله \_ عز وجل \_.

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله \_ عز وجل \_.

مثال: ذلك " الحي " يتضمن إثبات الحي اسماً لله – عز وجل – وإثبات الحياة صفة له.

ش/: هذه القاعدة الثالثة ملخصها، في أمرين:

# الأمر الأول:

أن من أسماء الرب جل وعلا ما يدل على وصف متعد، وهذا الاسم يفيد ثلاثة أحكام أو ثلاثة أمور:

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل.

وثانيها: ثبوت تلك الصفة الإلآهية التي دل عليها ذلك الاسم.

وثالثها: ثبوت المقتضى والحكم.

واستدل الشيخ – رحمه الله تعالى – فضرب مثالين:

أحدهما: قـوله تعـالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَن ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ). فإذا طبقنا تلك القاعدة أو طبقنا الأمر الأول الذي تضمنته تلك القاعدة، فإننا نستفيد من الغفور الرحيم الأمور الثلاثة:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٣٤.



الأول : ثبوت هذين الاسمين لله عز وجل، فنقول: مـــن أسمـــاء الرب جل وعلا الغفور ومن أسمائه الرحيم.

وثانياً: نستدل على أن صفة الرحمة والمغفرة ثابتتان لله عز وجل. ثالثاً: نتأسى بالرب سبحانه وتعالى، في مغفرته ورحمته، فــنرحم قطاع الطريق الذين سلموا أنفسهم لولي الأمر قبل القدرة عليهم فلا يقــام عليهم الحد، لأن مقتضى هذين الاسمين أن الله غفـــر لهــم ورحمهم، فارحموهم انتم، وكذلك التواب في مثل قولــه تعــالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَوَّابُ رُحِيمٌ ﴾. فالتواب اسمٌ لله عز وجل يدل على أن التوبة منه على عبــاده صفة له، وأنه يتأسى به سبحانه وتعالى في قبول التوبة عمن أســاء إلينــا نتوب عليه إذا تاب وطلب العفو.

فالوصف المتعدي: هو الذي يشتق من فعل متعدي، فالرحيم فعلم رحم، وهذا الفعل متعددٍ.

ثانيهما:السميع في قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ فإنه يتضمن، أولاً: إثبات هذا الاسم لله عسز وجل، ويتضمن ثانياً: إثبات صفة السمع له، ويتضمن ثالثاً: مقتضى هذه الصفة، وحكمها، وهو مراقبة الله عز وجل، في السر والجهر، إذ هو يسمع السر وأخفى، كما قال تعالى ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾



# الأمر الثاني من مضمون هذه القاعدة:

أن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه وصف متعدي، يعين لا يتأسى به فيه، فمثل الشيخ - رحمه الله - بالحي، يعين في مشل قول ولي تعالى: ﴿هُو ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ﴾(١). وقوله ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلْهُ اللَّهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلَّهُ لَا أَلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

أحدهما: إثبات هذا الاسم لله عز وجل.

وثانيهما: إثبات صفة الحياة الدائمة لله عز وجل، الحياة الكاملية التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لكن لا نستطيع أن نقول تأسوا بالله فاحيو أو أديموا حياتكم، والمقصود أنه إذا كان الفعل الذي أخذ منه الاسم متعدياً، وثبتت الصفة تبعاً له أن يتأسى بالله فيه، فالعفو مثلاً يثبت الما لله عز وجل ويثبت تبعاً لذلك، صفة العفو وأن العبد ينبغي له أن يعفو عمن ظلمه، وكان من هديه الله وحلقه وسمته الحسن العفو عند المقدرة.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، آية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٥٥.



# قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة :

دلالة أسماء الله – تعالى – على ذاته وصفاته، تكون بالمطابقـــة وبالتضمن وبالالتزام.

#### مثال ذلك:

ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: ﴿ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلَمْا ﴾ (١) .

ش/: هذه القاعدة متضمنة لأمرين:

أحدهما : في دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته.

وثانيهما : في دلالة الالتزام كما سيأتي .

الأول: في الدلالة فقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن دلالة أسماء الرب جل وعلا على ذاته وعلى صفاته تكون دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، والمثال الذي ضربه الشيخ في اسم الرب الذي هو الخال،

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، آية ١٢ .



فإن الخالق يدل على الذات العلية المقدسة، دلالة مطابقة - يعني موافقة - فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شـــيء في الأرض ولا في السماء، يخلق ما يشاء و يختار، وكذلك يتضمن صفة الخلق، ويتضمــن الدلالة على الذات العلية، فإذا قيل الخالق لا يتبادر إلى الذهن منه شــيء قبل الذات العلية، ويدل على الذات وحدها دلالة تضمن وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، فالخالق كما قدمنا لا يقصد به إلا الله عز وجــل، وكذلك يتضمن صفة الخلق.

وهو يدل أيضاً على صفي العلم والقدرة دلالة الستزام، وذلك أن البصير الذي رزق الفقه والكياسة والفطنة والعقل السليم يعلم تمام العلم موجد هذا الكون لا تخفى عليه منه خافية وهو قادر عليه مصرف له كيف يشاء، هذه دلالة الالتزام. ويدل على دلالة التزام من اسم الخالق على صفي العلم والقدرة قولم تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ (١) . وهذه الدلالة بأنواعها الثلاثة معلومة.

ص/: ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله - تعالى - فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق آية رقم (١٢).



واعلم أن اللازم من قول الله تعالى، وقول رسوله، صلى الله عليه وسلم، إذا صح أن يكون لازماً فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً مسن كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً.

# الحالة الأولى:

أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لله عنز وجل أن الفعلية لن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عنز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: ﴿قُلُ لَوْ كَانَ ٱلبَحْرُ مِدَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنفِدَ ٱلبَحْرُ وَلَا يَعْدِمِ مَدَدًا ﴾ (أ). وقال فعلم وَلَوْ عِنْ الله عَزِيزُ حَكِيمُ مِن سَجَهُ الله وألله وألله وألله وألله وألله وألله وألله عنه الله وألله عزيرُ حَكِيمُ هُمُ أن الله عزيرُ حَكِيمُ هُمُ أن الله عزيرُ حَكِيمُ هُمُ أن وحدوث آحداد فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في حقه.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية ٢٧.



## الحالة الثانية:

أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النسافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله -تعسالى- مشاهاً للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفسات الخسالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله - تعسالى - فات وتمنع أن يكون مشاهاً للخلق في ذاته، فأي فسرق بسين السذات والصفات؟! وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.

### الحالة الثالثة:

أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولـــورود هذيـن الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله، لزم أن يكون قولاً له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم.

قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر، ولـــه حـالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلـــق



فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، ونحو ذلك.

ش/: هذا هو الأمر الثاني: الذي ينبغي أن يعلم مـــن دلالــة الالتزام، وهذا الأمر ينقسم إلى قسمين:

أحدهما : اللازم من كلام الله وكلام رسوله ﷺ.

وثانيهما: اللازم من كلام غير الله ورسوله - يعني مـــن كـــلام البشر-.

فاللازم من كلام الله وكلام رسوله لا يستغني عنه طالب علم يشتغل بالتحقيق والبحث في المسائل والاستدلال عليها واستنباط الأحكام من الأدلة، فاللازم من كلام الله وكلام رسوله حق إذا كان الاستنباط صحيحاً، لأن كلام الله حق وكلام الرسول على حق، والله سبحانه وتعالى هو العالم بما يلزم من كلامه وكلام رسوله الذي هو مبلغ عنه، فمشال اللازم الحق: حديث " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "(۱)، فإن لازم هذا الحديث الذي هو مفهومه ومنطوقه، فمنطوقه يوجب الوضوء على المحدث إذا أراد الصلاة، ومفهومه يجوز للمسلم أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد إذا لم يحصل منه حدث أو ما هو في حكم الحدث يعني إذا لم يحصل منه ناقض لوضوء فإنه يسوغ له أن يصلي

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري، ك: الحيل، ب: في الصلاة، رقم ٢٩٥٤، أخرجه مسلم، ك: الطهارة، ب: وجوب الطهارة للصلاة، رقم ٢٢٥.

- A

عدة صلوات بوضوء واحد ما دام وضوءه لم ينتقض، فلو قال قائل: هــذا الحديث يلزم منه وجوب النية في الوضوء، قيل له: لا، ليـــس في هــذا الحديث دلالة على النية في الوضوء لا من قريب ولا من بعيد لا بـللنطوق ولا بالمفهوم ، فهذا اللازم الذي استنبطته أيها المتكلم لازمٌ باطل لأنه مـن جهتك أنت من جهة فهمك أنت فلم يدل عليه كلام النبي على.

# ومثالٌ آخر :

قــوله على: "إنما الأعمال بالنيات ... الحديث "(1). لازم هــذا أن النية شرط في صحة كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، فلــو قال قائل: هذا الحديث فيه دليل على وجوب الطهارة لكل صــلاة أو أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، قلنا: ليس كذلك، ألزمت نفسك من هــذا الحديث بما لم يلزمك، فليس في الحديث دليل على ما استنبطته لا مــن الحديث بما لم يلزمك، فليس في الحديث دليل على ما استنبطته لا مــن قريب ولا من بعيد، فاشتراط الطهارة لصحة الصلاة يستدل لها بنصـوص أخر.

<sup>(</sup>۱) البخاري، ك: بدء الوحي، ب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، ج ١، ص ١٥، رقم ١.



### ومثال ثالث :

" في قصة معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - حين لطم حاريته، ثم جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله علي رقبة، أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها، أنظر أمؤمنة؟ فقال النبي لها: أين الله؟ قالت: في السماء... الحديث "(١).

لازم هذا الحديث أن الله عز وجل ليس في كل مكان بل هـو في السماء كما دلت على معناه نصوص أخر، أنه فوق عرشه وعرشه فـوق جميع مخلوقاته، هذا هو الشيء الأول الذي يترتب على فهم التلازم.

الشيء الثابي: وهو اللازم من غير كلام الله ورسوله – يعني من كلام البشر – فهذا له ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني يذكر السامع للمتكلم لازم قوله فيقول: نعم أنا ألتزم لك بهذا، أنا قلت هذا الكلام وألتزم لك بما ذكرت من الحكم المترتب عليه وهو اللازم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ مساكان من إباحته، ج ۱، ٣٩٥، وقم ٣٧٥، ولفظه : معاوي بن الحكم السلمي قال : {

. وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قِبل أحد و الجوّابية ، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها ، و أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون ، لكني صككتها صكة ، فأتيت رسول الله الله فعظم ذلك عليّ ، قلت : يارسول الله ! أفلا أعتقها ؟ قال " ائتني بها " فأتيته بها ، فقال لها : " أين الله " قالت : في السماء ، قال : " من أنسا " قالت رسول الله ، قال : " أعتقها ، فإنها مؤمنة " }.



مثال ذلك: إذا قال نافي الصفات الفعلية من جهمي، أو معتزلي، أو أشعري، أو كلابي، أو ماتريدي، إذا قال للسني الذي يثبت الصفات: يلزم من قولك أيها السني من إثبات الصفات الفعلية أن من أفعال الله ما هو حادث.

## وأقول: الصفات الفعلية:

هي التي يفعلها الله سبحانه تعالى ويوقعها بمقتضى حكمته ومشيئته، مثل: الاستواء، والترول للسماء الدنيا، والضحك، والفرح، والرضا، والغضب، والسخط، إلى غير ذلك من الصفات الفعلية، فالسين في هذه الحال يقول: نعم ألتزم لك بهذا، يعني ما ألزمتني به من إثبات للصفات الفعلية أن بعض أفعال ربنا حادثة أنا ألتزم لك بذلك، وهساك أدلة:

أولاً: استمع إلى قوله تعسالى ﴿ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادُا لِكَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِشْنَا لِكَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِشْنَا لِكَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِشْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١). وقسوله تعسالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَهُ أَجْرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) ، فهتان الآيتان وما في معناهما صريحتان في الدلالة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، آية ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان آية ٢٧.



بأنه لا نفاد لأقوال الله وأفعاله ؛ قال ابن سعدي - رحمه الله - : في الآية الثانية { ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ﴾ يكتب بها ﴿ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةً أَبْحُو ﴾ مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام ولنفد ذلك المداد، و ﴿ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللّهِ ﴾ وهسذا ليس مبالغة، لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى، أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى، أن معرفته لعباده، أفضل نعمة، أنعم الله بها عليهم وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن مالا يدرك كله، لايترك كله، فنبههم تعالى على بعضها تنبيها تستنير بسه قلوبهم، وتنشر ح له صدورهم ، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه : " لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك " (١٠) وإلا ، فالأمر أجل من ذلك وأعظم.

وهذا التمثيل، من باب تقريب المعنى، الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان. وإلا، فالأشجار وإن تضاعفت على ما ذكر، أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها، لكونها مخلوقة.

20 M

وأما كلام الله تعالى، فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي، على أنه لا نفاد له ولا منتهى، فكل شئ ينتهي إلا الباري وصفاته ( وأن إلى ربك الأزمان السابقة، مهما تسلسل الفرض والتقديب فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية. وساعد على ذلك من ساعد، بقلبه ولسانه ، فالله تعالى، بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهايية . والله في جميع الأوقات، يحكم، ويتكلم، ويقول، ويفعل كيف أراد، وإذا أراد، لا مانع له من شئ، من أقواله وأفعاله. فإذا تصور العقل ذلك، عرف أن المشل الذي ضربه الله لكلامه، ليدرك العباد شيئا منه، وإلا، فالأمر أعظم وأجل.

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمت فقال: ﴿ أَنَّ ٱللّٰهُ عَزِيزً حَكَيْمُ أَي : له العزة جميعا، الذي ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا هي منه، هو الذي أعطاها للخلق، فلا حول ولا قروة إلا ب. وبعزته قهر الخلق كلهم، وتصرف فيهم ، ودبرهم . وبحكمته خلق الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايته، والمقصود منه، الحكمة. وكذلك الأمر والنهي، وجد بالحكمة، وكانت غايته المقصودة، الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وأمره } . (١) ا .ه.

قلت : ويزيد هذا المعنى وضوحاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُريدُ ﴾ ، ﴿ وَيَفَعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن سعدي الجزء الرابع صفحة ١١٤ إلى ١١٥.



ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى كلم السماوات والأرض فقال: ﴿ النَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ فقال: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ (٢) . وكلم الملائكة فقال: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ (٢) . وكلم آدم حين نفخت فيه الووح ووصلت إلى أنفه فعطس فقال الحمد لله ، فقال الله له: " يرحمك ربك يا آدم ". فانظر فإنه لا يشك أحد أن خلق السماوات والأرض قبل خلق الملائكة وخلق

الملائكة قبل خلق آدم، هذا لا يشك فيه أحد ولا ينازع فيه أحد، فآحاد أفعال ربنا جلَّ وعلا متجددة يوقعها سبحانه وتعـــالى بمقتضـــى حكمته ومشيئته.

## الحال الثانية:

أن يذكر المتكلم من نفات الصفات للسني لازماً والسني لا يلتزم له بذلك بل ينفيه ويقول: لا، ألتزم لك بذلك.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، آية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٣٠ .



مثال ذلك: لو قال معطلٌ لسني: هل تثبتون الوجــه صفـة لله؟ نقول: نعم، والضحك نقول: نعم صفة لله، والفرح صفة لله كذلك، وهل تثبتون الترول صفة لله؟ نقول: نعم، فيقول يلزم من هذا مشابحة الخـــالق للمخلوق، نقول: لا، ليس كذلك واسمع.

أولاً: أن الصفات التي أثبتناها لله عز وجل أثبتناها بــــالنصوص وليست من تلقاء أنفسنا .

ثانياً: هي ذكرت مضافة إلى الله عز وحل فتكون خاصة به، لأنها لم تذكر مطلقة.

وثالثا ً: ألم تعي قول تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ \. السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ \.

ورابعاً: أنت نفسك يا هذا المعطل الذي ألزمتني بما ليس لازماً من كلامي وأنا انفيه إلى أن ألقى ربي أليست تثبت لله ذاتاً لا تشابه ذوات حلقه؟ فسيقول: نعم، فيقول السني: إذاً ما لفرق بين الذات والصفات؟ كيف تشبه صفات الخالق بالمخلوق، كيف تقول بالتباين بين ذات الخالق وذوات المحلوقين ولا تقول بالتباين بين صفاته وصفات خلقه؟! هذا ضرب من العبث واللعب وفساد العقل والفطرة وتحريف النصوص من الكتاب والسنة وحلاف ما أجمع عليه أثمة السنة.

الحال الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فإذا ذكر للمتكلـــم قد ينفيه وقد يثبته وقد يفسره بشيء و هذا يحدث في أحوال، منها :

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، آية ١١ .



حالات المناظرة، فلو قال أشعري لسني: أنتم تقول ون بالترول الإلهي إلى السماء الدنيا يلزم مشابحة الخالق بالمخلوق ولروازم أخرى، فيقول له وأنت تثبت الإرادة؟ فيقول: نعم، فيقول: لازمها إذا أن الخالق يشبه المخلوق، وهو لا يريد بهذا، مشابحة الخالق بالمخلوق، ولكن قال استرال للخصم، وكسر لكبريائه وغطرسته.

وكذلك في حال الغضب، فإن الإنسان مع شدة الغضب قد يقول كلاماً من سب أو شتم ، فإذا هدأ غضبه وقيل له: أنت قلت كذا فإنه ينفي ذلك و يتبرأمنه بشدة . فلو أراد إنسان أن يلزم المتكلم في هــــذه الحال بكلامه قلنا: لا ، هذا مدفوع، بأن الإنسان بشر تعرض له عوارض فيقول كلاماً لا يتفطن لما يترتب عليه.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*



## قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الغامسة:

أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقب الأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه -تعالى- من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله - تعالى -:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ (١). وقسسوله: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي كُلُّ أُولَتِبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ (١). وقسسوله: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشُورِكُواْ بِاللّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطُننًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢). ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصلر على ما جاء به النص.

ش/: هذه القاعدة الخامسة، يقرر المصنف فيها لمن يطلب المنهج السديد في أسماء الرب عز وجل، وذلك أن أسماء الرب توقيفية، ومعين

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية ٣٣.



توقيفية: أن ثبوتها يتوقف على النص فلا يسوغ لمسلم أن يسمي الله عـــز وجل بما لم يرد به كتابٌ ولا سنةٌ للأدلة الآتية:

أولاً: قول حل وعلا: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبُصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ (٣). والآيسة الأحرى ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيّى ٱلْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِيْفَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِيْفَ مَا لَحَدِي إِنَّهَ مِنْ اللَّهِ مَا لَمَد يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١). تقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

قال ابن جرير -رحمه الله-:" يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يتجردون من ثياهم للطواف بالبيت ويحرمون أكل طيبات ما أحل الله لهم من رزقه، أيها القوم إن الله لم يحسرم ما تحرمونه، بل أحل ذلك لعباده المؤمنين، وطيبه لهم، وإنما حرم ربي القبائح من الأشياء وهي الفواحش ما ظهر منها فكان علانية وما بطن منها فكان سرا في خفاء " ا.ه...

قوله: ﴿ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، آية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية ٣٣.



قال ابن كثير-رحمه الله-: "قال السدّي: أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: الإثم المعاصي كلها، وأخبر أن الباغي بغيه على نفسه، وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه والبغي هو التعدي على الناس فحرم الله هذا وهذا.

وقول تعسالى: ﴿ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَا سُلْطَانُنَا ﴾ أي تجعلوا له شركاء في عبادت ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ من الإفتراء والكذب من دعوى أن له ولد ونحو ذلك مما لا علم لكم به كقوله ﴿ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْلَانِ ﴾ الآية "ا.ه. فائدة:

قال ابن القيم -رحمه الله-: " فذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئا بالأسهل منها ثم ما هو أصعب منه، ثم كذلك حيى حتمها بأعظمها وأشدها وهو القول عليه بلا علم، فكيف بالكذب عليه قيالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقله نسبة للقول المكذوب إليه بأنه قاله فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب، فإذا نسبه إلى رسول الله فقد نسب إليه الكذب، وهذا المذهب كما ترى قوة وظهورا ". انتهى مسن بدائع التفسير } (٥) قلت ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين أن تسمية الرب حل وعلا بما لم يسمى به نفسه في كتابه أو صح به حبر الرسول

<sup>(</sup>٥) كتابنا إمداد القاريء بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري ، ج ٢، ص ١٤٨.



على ما سمى به ربه.

ثانياً: أن العقل مهما بلغ لا يمكنه إدراك ما يريد الله عز وحل من أسمائه أو صفاته وعلى هذا فيجب الوقوف عند النصوص وان يثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه، ولا يجاوز النصوص.

ثالثاً: أن تسمية الله عز وحل بما لم يسمي به نفسه جناية في حقه عز وجل، وسوء أدب معه، فوجب سلوك الأدب مع الله عسز وجل، وسلوك الأدب على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل هو الوقوف عند النصوص، وهكذا السني السلفي الذي هو من الفرقة الناجية والطائفة النصورة ومن أصحاب الأثر يسير مع النصوص إثباتا ونفياً ولا يحكم عقله ويجعله متبوعاً للنصوص بل يجعل العقل تابعاً للنصوص، فالنصوص هي المتبوعة، لأنه قد تقرر عند أهل السنة أن ما أراده الله سبحانه وتعالى من أحكام في العقيدة أو العبادة العملية أو في المعاملة فيما بين الناس، قد ضمنه كتابه أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي النهي والله أعلم.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*** 

\*\*\*\*\*\*



## قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة:

أسماء الله – تعالى –غير محصورة بعدد معين: لقوله صلي الله عليه وسلم، في الحديث المشهور: " أسألك بكل اسم هو لك سميت بسه نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك "(1). الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح.

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحدٍ حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة "(٢). فلا يسدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: " إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك ".

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح، السلسلة الصحيحة، للألباني ــ رحمه الله تعالى ــ رقم ۱۹۹ المعارف، الرياض.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه – أخرجه البخاري في كتبه: ك: الشروط، رقم ۲۷۳. ك: الدعوات، رقم
 ۲۱۰، ك: التوحيد، رقم ۷۳۹۲. ب: لله مائة اسم.

و أخرجه مسلم، ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ج٤، رقم ٢٦٧٧.



إذن فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله: " من أحصاها دخل الجنة " جملة مكملة لما قبلها، وليست مستقلة، ونظير هذا أن تقول: عندي مائية درهم أعددها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي على تعيين هذه الأسماء. والحديث المسروي عنه في تعيينها ضعيف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في الفتاوى، ص ٣٨٧، جـ٣، من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي الله المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك ص ٣٧٩: " إن الوليك ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعضض طرق حديثه" أ.هـ. وقال ابن حجر في فتح الباري ص ٢١٥ جـ ١١، ط السلفية: " ليست العلة عند الشيخين ( البخاري ومسلم )، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج" أ. هـ. ولما لم يصح تعيينها عن النبي الله السلف فيه وروى عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسماً مما ظهر لي من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله .



# فمن كتاب الله ــ تعالى ــ:

| الأول  | الإله  | الأكرم  | الأعلى  | الأحد   | الله     |
|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| البصير | البر   | البارىء | الباطن  | الظاهر  | الآخر    |
| الحفي  | الحفيظ | الحسيب  | الحافظ  | الجبار  | التواب   |
| الحي   | الحميد | الحليم  | الحكيم  | المبين  | الحق     |
| الرحمن | الرؤوف | الخلاق  | الخالق  | الخبير  | القيوم   |
| الشاكر | السميع | السلام  | الرقيب  | الرزاق  | الرحيم   |
| العظيم | العزيز | العا لم | الصمد   | الشهيد  | الشكور   |
| الغني  | الغفور | الغفار  | العلي   | العليم  | العفو    |
| القريب | القدير | القدوس  | القهار  | القادر  | الفتاح   |
| المؤمن | اللطيف | الكريم  | الكبير  | القهار  | القوي    |
| المحيط | الجحيد | الجحيب  | المتين  | المتكبر | المتعالي |
| المولى | المالك | الملك   | المقيت  | المقتدر | المصور   |
| الودود | الواسع | الوارث  | الواحد  | النصير  | المهيمن  |
|        |        |         | الوهاب. | الولي   | الوكيل   |



## و من سنة رسول الله ﷺ :

الجميل، الجواد، الحكم، الحيي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر.

هذا ما أخترناه بالتتبع وهي واحد و ثمانون اسماً في كتاب الله الله عندنا و ثمانية عشر اسماً في سنة رسول الله في ، و إن كان عندنا وردد في إدخال الحفي ، لأنه إنما ورد مقيداً في قوله \_ تعالى \_ عن إبراهيم:

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيتًا ﴾ (١). وكذلك ﴿ المحسن ﴾، لأننا لم نطلع على رواياته في الطبراني و قد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومـــن أسماء الله- تعالى – ما يكون مضافاً مثل: مالك الملـــك ذي الجــلال والإكرام.

ش /: هذه القاعدة السادسة من قواعد الأسماء التي أُصـــل لهـــا المصنف - رحمه الله -: تتضمن:

أولاً: أن أسماء الرب حلَّ حلاله ليست محصورة في عدد معين، والدليل قوله اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ...) الحديث ؛ والشاهد منه في قوله الله "أو استأثرت به في علم الغيب عندك".

<sup>(</sup>١) سورة مريم، آية ٤٧.



ووجه الاستدلال أن ما استأثر الله بعلمه في الغيب لا سبيل للحصول عليه أبداً.

وثانياً: الجواب عن إشكال، وهو حول حديث " إن الله تسمعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة "(١) وهذا الإشكال يتضمن أن أسماء الله محصورة في عدد معين، والجواب عن هذا الإشكال من أوجه:

#### الوجه الأول:

أن هذا الخبر لا يفيد الحصر، بل يفيد أن لله تسعة وتسعين اسما، هذه الأسماء من شأنها أن من أحصاها قولا وعملا واعتقادا فهو موعسود بالجنة، لما تشتمل عليه من توحيد الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه ومراقبته في السر والعلانية والحض على إخلاص الأعمال والأقوال لله تعالى.

#### الوجه الثاني:

أن هذا الخبر الذي قلنا إنه لا يفيد الحصر هو نظير قول القائل: عندي مائة ريال أو ألف ريال أعددها للصدقة، فهذا القول لا يفيد حصر مال المتكلم في هذا العدد، بل يفيد أن ما أعده للصدقة محصور، فهو إذن لا يمنع أن عنده مال آخر ليس معداً للصدقة.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه – أخرجه البخاري في كتبه: ك: الشروط، رقم ۲۷۳. ك: الدعوات، رقم ۲۱۰. ك: التوحيد، رقم ۷۳۹۲. ب: لله مائة اسم.



#### الوجه الثالث:

أن الرواية الواردة في تعيين أسماء الرب وعددها لم تصح بل هي ضعيفة عند أهل المعرفة بالحديث، فليس من علتها وسبب ضعفها تفرد الوليد بن مسلم - رحمه الله - بذلك، لكن هناك علل أخرى منها: التدليس، فالوليد بن مسلم - رحمه الله - مدلس و قد عنعن، وكذلك الاضطراب، فلما لم يصح تعيينها من حيث ذكرها وتعينها عن النبي الخالف أهل العلم في ذلك اختلافاً كثيراً.

وخاتمة هذه القاعدة، أن المصنف رحمه الله اجتهد وجمع أسماء لله سبحانه وتعالى استنبطها من النصوص.

قـــوله: " وهذا ما اخترناه بالتتبع..إلخ"، هو ما قدمته أنـــه – رحمه الله – اجتهد، وتتبع النصوص واستنبط منها أسماء لله عز وجل. وهذا التقرير يفيد شيئين:

أحدهما: تأكيد ما قدمناه أن الشيخ استنبط لله ما استنبط مسن الأسماء ودونه في كتابه القواعد المثلي بالتبع.

والشيء الثاني: أنه عنده تردد في بعض ما دونه، وإن كان هناك بعض الأسماء لم ترد إلا مضافة مثل: مالك الملك، بديع السماوات والأرض، وأقول مما يعين على تعيين الاسم:



أُولاً: أن يورد معرفاً مشل: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُلِكُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱللَّهِ عمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١).

ثانياً: الدعاء، إذا صح عن النبي أنه دعا به مثل: يا ذا الجللال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، المنان. وحديث دعاء الكرب المشهور" لا اله إلا الله الحليم العظيم، لا اله إلا الله رب العرش العظيم، لا اله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العسرش الكريم" (٢). والله أعلم.

<del>\*\*\*\*\*\*</del>

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٢٥.





# قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة:

الإلحاد في أسماء الله – تعالى –، هو الميل بما عما يجب فيها. وهو أنواع:

الأول: أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللاتقـــة بــالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كمد فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.

الثالث: أن يسمى الله \_ تعالى \_ بما لم يسم به نفسه،: كتسمية النصارى له: ( الأب )، وتسمية الفلاسفة إياه ( العلة الفاعلة )، وذلك لأن أسماء الله تعالى، توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بما عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بما نفسها باطلة ينسره الله تعالى عنها.



الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشوكون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله، على أحد القولين، فسموا بما أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقول تعلل: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ (١). وقوله: ﴿ اَللَّهُ لاَ اللهَ الَّا هُوَ لَـهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ (١). وقوله: ﴿ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَهُ أَت وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) ء ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية ا الوجه الذي يختص بالله – فهو مختص بالأسماء الحسني، فتسه ع أنواعه محــرم لأن الله -عز وجل – ميل بھا عما يجب ف يَ لِلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَيْكِ تعالى - هدد الملحدين بقوله: ن شركاً، أو كفراً حسبما سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ تقتضيه الأدلة الشرعية.

ش /: وأقول الإلحاد في اللغة معناه: الميل، والانحراف بالشيء عن وجهته، ومنه اللحد في القبر. سمي لحداً لانحرافه عن سمت القبر الأصل. وفي الشرع كما ذكر المصنف - رحمه الله -: هو الميل بأسماء الله عن

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الأعراف، آية ١٨٠.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة طه، آية ٨.

<sup>(&</sup>quot;) سورة الحشر، آية ٢٤.

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف، آية ١٨٠.



حقائقها وما تضمنته من أوصاف وكذلك جحد شيء منها وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنواعاً من الإلحاد في أسماء الرب جل وعلا وهدف الأنواع سميت إلحادا في أسماء الله لأنه عدولٌ بما تضمنته أسماء الرب من أوصاف وأحكام، عدول بما عن ما تضمنته من أوصاف الجمال والجلال والكمال والأحكام التي هي حق وصدق إلى ما هو باطل وافتراء على الله عز وجل وتعد على مقام الربوبية، وهذه الأربع الأقسام من أقسام الإلحلد التي حتى بما الملحدون في حق الله عز وجل وافتروا عليه، وعدلوا بحقائق أسمائه إلى معان باطلة، منها:

## أولاً:

مسلك المعطلة، فالمعطلة من المعتزلة والجهمية قبل هم والأشاعرة بعدهم، نفوا ما تدل عليه أسماء الرب من صفات وأتوا بغيرها.

## ثانياً:

مسلك المشبهة، وهم الذين شبهوا الله بخلقه فكذبوا آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأئمة من أهل الحق، وهذه الأدلة الثلاثة كلها متوافقة على أن الرب حلَّ وعلا لا يشبه شيئاً من خلقه كما أنه لا يشبهه أحدٌ من خلقه، عدلوا إلى تشبيه الله بخلقه شبهوا الكامل من جميع الوجوه، وهذا هو غاية في من جميع الوجوه، وهذا هو غاية في

الإلحاد، فالله عز وحل يقرر في كتابه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَل

قال ابن سعدي – رحمه الله تعالى –:

﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ﴾ لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات.

﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾ يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، علــــى الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها، دليل لمذهب أهـــل السنة والجماعة، من إثبات الصفات، ونفى مماثلة المخلوق.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۱.



وفيها رد، على المشبهة في قوله: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِمِ شَيْءٌ ﴾ وعلى المعطلة في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. } (١) ١. هـ.

مسلك النصارى والفلاسفة، وذلك أن هاتين الطائفتين الزائغتيين الضالتين الكافرتين، إحداهما: سمت الله بأنه الأب، والثانية سميت الله العلية الفاعلة، فهؤلاء سموا الله بغير ما سمى به نفسه، فالله جلَّ وعلا سميى نفسه بأسماء منها،: الأول والآخر والظاهر والباطن الحكيم العليم اللطيف الخبير الخالق البارئ المصور الحي القيوم القدوس السلام المؤمن المهيمن، والنصارى تقول أب، والفلاسفة تقول علة فاعلة، فمالوا عن ما سمى الله به نفسه إلى ملل لم يسمي الله به نفسه، وليس فيه معنى كمال، بل هو نقص و جناية في حق ربنا جل ثناؤه.

### الرابع:

اشتقاق أسماء الأصنام والأوثان من أسماء الرب حلَّ وعلا، وهـذا مسلك المشركين فسموا اللاَّت من الإله، على قراءة التشديد اللات يعنى الذي يلت السويق، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. فيقولون أيضاً

<sup>(</sup>١) تفسير ابن سعدي الجزء الرابع صفحة من ٤١٢ إلى ٤١٣.



اللات مؤنث الإله، والعزى مؤنث العزيز، ومناة مؤنث المنان،فعـــاب الله عليهم صنعهم هذا وذمهم عليه وسماه حوْراً فقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلْعُزَّاكُ ١ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَكِ ١ أَلكُمُ ٱلدَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنشَىٰ ١ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ ضِيزَكَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطُن إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّيِّهِمُ ٱلْهُدَكَ ﴾ (١٠

قال ابن سعدى \_ رحمه الله \_:

{ فسموا " اللات " من " الإله " المستحق للعبادة، و " العنوى " من " العزيز "، و " مناة " من " المنان " إلحادا في أسماء الله وجريا علــــــى الشرك به، وهذه أسماء متجردة من المعاني. فكل من له أدبى مسكة مـــن عقل، يعلم بطلان هذه الأوصاف فيسها ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنشَالِ ﴾ أي: أتجعلون لله البنات بزعمكم، ولكم البنون؟ ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَكَ أي: ظالمة حائرة. وأي ظلم، أعظم من قسمة، تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى الله عن قولهم علوا. كبيرا.

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآية ١٩ إلى الآية ٢٣.



وقوله: ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءُ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ الله بِهَا مِن سُلُطَنِيْ ﴾ أي: من حجة وبرهان على صحة مذهبكم. وكل أمر، ما أنزل الله فيه من سلطان، فهو باطل، فاسد، لا يتخذ دينا. وهم - في أنفسهم - ليسوا بمتبعين لبرهان، يتيقنون به ما ذهبوا إليه.

وإنما دلهم على قولهم، الظن الفاسد، والجهل الكاسد، وما تحسوه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم والحال أنه لا موجب لهسم يقتضي ذلك، إلا اتباعهم الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة، وجميع المطالب، التي يحتاج إليها العباد. والبراهين، ما يوجب لهسم ولغيرهم، اتباعه. فلم يبق لأحد حجة، ولا عذر، من بعد البيان والبرهان. وإذا كان ماهم عليه. غايته اتباع الظن، ولهايته الشقاء الأبدي والعقاب السومدي، فالبقاء على هذه الحال، من أسفه السفه، وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني، ويغترون بأنفسهم. } (1) ا. هس.

#### من فقه الآيات:

١ ـــ تنـــزيه الله عز وجل عن النقائص و مشابمة الحوادث.

۲ ــ ذم المشركين و تقريعهم و تسفيه عقولهم و أحلامهم إذ عمدوا إلى
 غير الله عز وجل في جلب النفع و كشف الضر.

٣ ـ ذم الهوى إذ هو أعظم الصوارف عن قبول الحق.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن السعدي الجزء الخامس صفحة ١٢٥-١٢٥.



٤ ـــ ليس في غير الكتاب و السنة وما جاء به الرسول ﷺ هدى.

أحدهما: وصف الرب حل وعلا أسماءه وهي التي سمى بما نفســه بالحسنى وقد تقدم معنى الحسن في أسماء الله عز وجل.

وثانيهما: التحذير من الإلحاد في أسماء الله ووجوب الوقوف في تسمية الرب حل وعلا على ما جاء به الكتاب أو صحت به سنة النبي الأشاء.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الحشر، آية ٢٤.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة طه، آية ٨.

<sup>(&</sup>quot;) سورة الأعراف، آية ١٨٠.



## الباب الثاني **قواعد في مفات الله تعالى**

القاعدة الأولى : صفات الله \_ تعالى \_ كلها صفات كمال لا نقص فيــها بوجه من الوجوه.

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء.

القاعدة الثالثة : صفات الله \_ تعالى \_ تنقسم إلى قسمين :

\* ثبوتية\* و سلبية.

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح و كمال.

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين:

١ \_ ذاتية. ٢ \_ و فعلية.

القاعدة السادسة: يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين:

أحدهما: التمثيل. و الثاني: التكييف.

القاعدة السابعة : صفات الله - تعالى - توقيفية لا محال للعقل فيها.

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*



# قال المصنف رحمه الله تعالى قواعد في صفات الله تعالى القاعدة الأولى:

صفات الله – تعالى – كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه .

صفات الله \_ تعالى \_ كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجــه من الوجوه، كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرهـــة، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة، وغير ذلك . وقد دل على هـــذا السمع، والعقل، والفطرة.

أما السمع: فمنه قوله \_ تعـالى ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ السَّمِعِ: فمنه قوله \_ تعـالى ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى هـو السَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى هـو السَّمِعِ الْأَعْلَى .

وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة، فلا بد أن تكون لـ صفة. إما صفة كمال، وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة؛ ولهذا أظهر الله - تعالى - بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فقال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِسَّنَ لِلْحَامِلُ مِنْ أَضَلُ مِنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن يَدْعُواْ مِن دُونِ آللَةِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ آلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٣٠.



دُعَآبِهِ مَعْنَفِلُونَ ﴾ (1). وقال - تعسالى -: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُون صَالَى اللّهِ لَا يَخْلُقُون صَالَى اللّهِ اللهِ الله

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، وهي من الله - تعالى- فمعطى الكمال أولى به.

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟

ش / : لما فرغ المصنف – رحمه الله – من تقرير القواعد الجليلـــة الجميلة في أسماء الرب تعالى ذكره و جل ثناؤه . وهي في الحقيقة أصــول

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآيتان ٢٠-٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآيتان ٢٦-٢٧.

502

عظيمة بديعة، يجب على المسلم الذي يريد أن يفقه الاعتقاد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات خاصة وفي التوحيد عامة أن يعي تلك القواعد، شرع في تقرير الأصول والقواعد المعتبرة في صفات الرب جلَّ وعلا، وفي هذا النهج السديد الذي سلكه المصنف - رحمه الله - مقتفياً أثار من سبقه من أئمة الهدى أئمة السنة والجماعة، سدوا الطريق على أهل التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية ، أو نفوا جميع الصفلت وإن أثبتوا الأسماء وهم المعتزلة، أو نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها وهم المعتزلة، أو نفوا بعض الصنف خير أثبتوا الأسماء وهم المعتزلة، أو نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها وهم المعتزلة، ومن لف لفهم، فما أبدع هذا الصنيع جزى الله المصنف خير الجزاء، وجعله في ميزان أعماله راجحاً يوم القيامة، فإنه والله معروف في الجزاء، وجعله في ميزان أعماله راجحاً يوم القيامة، فإنه والله معروف في المنا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته، وما نشر عنه من العلم والتعليم الذب عن السنة ونصرةا.

## القاعدة الأولى:

و تتضمن أمورا يجب اعتبارها في صفات الرب عز وجل.

## الأمر الأول:

أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فهي اكمل الصفات وهذا الأمر توافق عليه السمع يعني النقل أو الشرع والعقل والفطرة، فلا اعظم في الاستدلال من موافقة هذه الأدلة



الثلاثة فمن السمع قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِللَّهِ النَّكَ فَمَ النَّعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١).

قال ابن ســـعدي - رحمــه الله تعـــالى -: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ أي: المثل الناقص والعيب التام.

﴿ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ وهو كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود، فالله أحق به، من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه. وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإحلال، والمحبة والإنابة والمعرفة.

﴿ وَهُو ٓ اللَّهُ الذي قهر جميع الأشياء، وانقادت له المحلوقات بأسرها.

﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يأمر، ولا يفعل الاسلاما يحمد عليه، ويثني على كماله فيه. \( \) ا. هـ.

فالله سبحانه وتعالى اخبر في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـــه ولا من خلفه أنه سبحانه وتعالى هو صاحب المثل الأعلى، والمثل الأعلى هـــو الوصف الأعلى، و أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فوصفهم هو وصف الســوء، هذا من جهة الشرع الذي يعبر الشيخ عنه – رحمه الله – دائماً بالسمع. ومـن

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن السعدي الجزء الثالث صفحة ٦٦

\$ \( \frac{1}{2} \)

أصدق من الله حديثاً، ومن أصدق من الله قيلاً، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه فما اخبر به عن نفسه من الأوصاف فلا يجوز التردد في قبوله، بل يجب التسليم له وتصديقه والانقياد له، فإن ذلك من أصل الدين دين الإسلام.

# وأما العقل وهو الدليل الثاني في هذه القاعدة العظيمة الجليلة: فمن وجوه:

الوجه الأول: أن كل موجود لا بد له من وصف إمـــا وصــف كمال، وإما وصف نقص.

فالثاني: الذي هو وصف النقص باطل في حق الله عــز وجــل، والأول هو المتعيِّن في حق الله عز وجل، فأوصافه جلَّ وعــــلا أكمــل الأوصاف، وما نال أحداً من خلقه وصف كمال فيما نراه ونشــاهده أو فيما أخبر به الله في كتابه أو جاءت به السنة، فإن الله هو معطي ذلـــك الكمال وله جلَّ وعز من الأوصاف فوق تلك الأوصاف، فكماله أكمــل من الأوصاف التي جاءنا بها الخبر عن بعض خلق الله عز وجل، هذا وجه.

والوجه الثاني: ما أخبر الله به عز وجل، من بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، وذلك في كتابه في مواضع اكثر من أن تحصى واشهر من أن تذكر وقد أورد المصنف من ذلك ما يأتي:



أولاً: قول تعسال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَنْفِلُونَ ﴾ (١).

قال ابن سعدي - رحمه الله تعالى -: {ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْامَةِ ﴾ أي: أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْامَةِ ﴾ أي: مدة مقامه في الدنيا، لا ينتفع به مثقال ذرة، ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ خَلْفِلُونَ ﴾. لا يسمعون منهم دعاء، ولا يجيبون لهم نداء، هذا حالهم في الدنيل. }

ثانياً: و قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْكًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴾ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (".

قال ابن سعدي - رحمه الله تعالى -: { فَالِهُم ﴿ لَا يَخْلُقُونَ ﴾ فكيف يخلقون شيئا مع في الله على الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، آية ٥.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن السعدي الجزء الخامس صفحة ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآيتين ٢١،٢٠.



# ﴿ أَمْوَاتُ غَنَيْرُ أُحْيَآءٍ ﴾ فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تعقل شيئا،

أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمين. فتبا لعقول المشركين، ما أضلها، وأفسدها، حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا, وسووا بين الناقص من جميع الوجوه فلا أوصاف كمال، ولا شيء من الأفعال، وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها. فله العلم الحيط بكل الأشياء، والقدرة العامة، والرحمة الواسعة، التي ملأت جميع العوالم، والحمد والمجد والكبرياء والعظمة، التي لا يقدر أحد من الخلق، أن يحيط ببعض أوصافه. } (1) ا. هد.

ثالثاً: في احتجاج إبراهيم على أبيه قال تعلل: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ (٢).

قال ابن سعدي \_ رحمه الله تعالى \_: { وذكر الله مراجعته إياه فقال: ﴿إِذْقَالَ لِأَبِيهِ ﴾ مهجنا له عبادة الأوثان ﴿يَكَأَبُتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِى عَنكَ شَيْكًا ﴾. أي: لم تعبد أصناما، ناقصة في ذاها وفي أفعالها، فلا تسمع، ولا تبصر ولا تملك لعابدها، نفعا ولا ضرا، بل لا تملك لأنفسها شيئا من النفع، ولا تقدر على شيء مسن الدفع. فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص، في ذاته، وأفعالـــه،

<sup>(</sup>١) شرح ابن السعدي الجزء الثالث صفحة ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم آية ٤٢.



مستقبح عقلا وشرعا. ودل تنبيهه وإشارته، أن الذي يجب ويحسن عبدة من له الكمال الذي، لا ينال العباد نعمة إلا منه، ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو، وهو الله تعالى. \(\)(1)!. ه.

رابعاً: وفي احتجاج إبراهيم على قومه - قال تعالى -: ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللَّهِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

قال ابن سعدي \_ رحمه الله تعالى \_ : { فقال إبراهيم - موبخا هم ومعلنا بشركهم على رءوس الأشهاد، ومبينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة - : ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا للعبادة وَلَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا للعبادة وَلَا يَنفَعُكُمْ مَن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ فَع ولا دفع ﴿ أُتِ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ أي: ما أضلكم وأخسر صفقتكم، وما أخسركم، أنتم وما عبدتم من دون الله.

<sup>(</sup>١) شرح السعدي الجزء الثالث صفحة ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآيتين ٦٦- ٦٧.



﴿ أَفَلَا تُعَقِلُونَ ﴾ لتعرفوا هذه الحال. فلما عدمتم العقل، وارتكبتـــم الجهل والضلال على بصيرة، صارت البهائم، أحسن حالا منكم. فحينه للم أفحمهم، و لم يبينوا حجة، استعملوا قوتهم في معاقبته. } (١) ا. هـ. .

قلت: وهذا هو نهاية العجز، والآيات في هذا الباب معلومـــات، فمن كانت له دراية بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبراً، وفقهاً، وصحــة استدلال، وقوة استنباط، يعرف ذلك.

#### والدليل الثالث:

من الفطرة وهو أن ذوي العقول السليمة مجبولون على محبة الله عز وجل وعبادته وهل تتفق هذه النفوس السليمة على هذه الأمور وهي محبة الله وعبادته عز وجل وأنه وحده مستحق العبادة، وأنه لا أحب منه أحد لا في الأرض ولا في السماء؟! إلا من علمت أنه له المشل الأعلى والوصف الأكمل.

قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهى ممتنعة في حق الله تعالى.

كالموت والجهل، والنسيان، والعجز، والعمى، والصمم ونحوها، لقوله - تعالى -: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَى ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ (٢). وقوله عن موسى:

<sup>(</sup>۱) شرح ابن السعدي الجزء الثالث صفحة ۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية ٥٨.



﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتَنْبُ لا يَضِلُّ رَبِي وَلا يَنسَى ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَواتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (١) وقولت : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِم يَكَتُبُونَ ﴾ (٣) وقال النبي، صلى الله عليه وسلم، في الدجال: " إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور "(٤). وقال: " أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصىم، ولا غائباً "أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصىم، ولا غائباً

وقد عاقب الله \_ تعالى \_ الواصفين له بالنقص، كما في قولمه - تعلى \_ الواصفين له بالنقص، كما في قولمه - تعلى - الى الله مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيَّدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ ﴾ (٦) وقولمه: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُ اللهُ قَوْلُ اللهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآ أَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ

سورة طه، الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف آية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري،ك: التوحيد،ب: قوله تعالى: (ولتصنع على عيني)، سورة طه، رقــم ٧٤٠٨ وكذلك أخرج مسلم، ج ٤، ك: الفتن، ب: ذكر الدجال وصفته، رقم ١٠٠ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، ك: الذكر و الدعاء و التوبة، ب: استحباب خفض الصوت، ج ٤، رقم: ٢٧٠٤ ؛ ت فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة آية ٦٤.

\$ . F

وَقَتْلَهُمُ ٱلْأُنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ (أ. ونوه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال –سبحانه –: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (أ)، وقال تعالى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (أ)،

ش/: الأوصاف والصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: صفات كمال ليس فيها نقص بأي حال، فهذه

تثبت لله عز وجل مثل: العظمة والعزة والعلو وغير ذلسك وقد تقدم
ذكرها.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ١٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآيات ١٨٠، ١٨١، ١٨٢٠.

<sup>\*</sup> قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القعيدة الواسطية ، شرح الفوزان، ص ١٩، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، و سلم على المرسلين لسلامة ماقالوه من النقص و العيب.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون، الآية ٩٢.



أولاً: قسوله تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيرًا ﴾.

قال ابن كثير - رحمه الله -: { وروى ابن أبي حاتم حدثنا أبو ورعة حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل قال قرأت على مَعْقِل يعني ابن عبيد الله عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال: لقي سلمان النبي في بعض فجاج المدينة فسجد له فقال: " لا تسجد لي يا سلمان النبي في بعض فجاج المدينة فسجد له فقال: " لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت " وهذا مرسل حسن. وقوله تعالى: ﴿ وَسَبِتْ بِحَمْدِهِ ﴾ أي اقرن بين حمده وتسبيحه، ولهذا كان رسول الله يقول " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك " أي أخلص له العبادة والتوكل.

كما قال تعالى: ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِدْهُ وَكِيلًا ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَٱعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنًا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ﴾.

وقسوله تعسالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِدُنُوبِ عِبَادِمِ خَبِيرًا ﴾ أي:



بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة}<sup>(١)</sup>ا.هـــ.

ثانياً: وقوله عن موسى:

﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَلْبِ لا يَضِل رَبِّي وَلا يَنسَى ﴾ (٢).

قال ابن كثير: ﴿ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَ يَنسَى ﴾ أي: لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس وتتره فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء. والآخر نسيانه بعد علمه فرته نفسه عن ذلك. } (٣) ا.هـ.

ثَالِثاً: وقوله ( وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تمامها ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ ( أ ).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ أبي فداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المجلد الثالث.

<sup>(</sup>۲) سورة طه اية ٥٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم للامام الحافظ أبي فداء اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المحلد الثالث ص ١٦٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة فاطر آية ٤٤.



قال ابن سعدي - رهمه الله -: { ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لكمال علمه وقدرته ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ عَلَيْمًا ﴾ بالأشياء كلها ﴿ قَدِيرًا ﴾ عليها. } ا. هـ.

رابعا: وقوله ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ (١).

قال ابن سسعدي \_ رحمه الله: { ﴿ أُمْ يَحْسَبُونَ ﴾ بجهلهم وظلمهم ﴿ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ ﴾ الذي لم يتكلموا به، بل هو سر في قلوبهم ﴿ وَنَجُولُهُمْ ﴾ أي: كلامهم الخفي الذي يتناجون به، أي: فلذلك أقاموا على المعاصي، وظنوا ألها لا تبعة لها ولا مجازاة على مساخفي منها.

فرد الله عليهم بقوله: ﴿ بَلَنى ﴾ ، إنا نعلم سرهم ونجواهم ﴿ وَرُسُلُنَا ﴾ الملائكة ﴿ لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ﴾ كل ما عملوه، سيحفظ ذلك عليهم، حتى يردوا القيامة فيحدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا } (٢) ا. ه.

خامساً: وقال النبي ﷺ في الدجال: " إنه أعور وإن ربكم ليـس

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف آية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن السعدي الجزء الرابع ص٥٨ - ٤٥٩.

أعور "<sup>(١)</sup>

سادساً: وقال: " أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم، ولا غائباً "(٢).

سابعاً: معاقبته حل وعلا الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءً ﴾ (٣).

وقول تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآ ءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْلِيَآ ءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَنَقُولُ دُوقُواْ عَدَابَ ٱلْحَرِيقِ فَي سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْلِيَآ ءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَنَقُولُ دُوقُواْ عَدَابَ ٱلْحَرِيقِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ثامناً: تنزيهه نفسه عما يصفونه من النقائص، فقال سببحانه وتعسسال: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في:ك التوحيد، باب: قوله تعالى: (ولتصنع على عيني) سورة طه، ج ٥، رقم: ٧٤٠٨. وكذلك أخرجه مسلم، ك: الفتن، باب: ذكر الدجال و صفته .

<sup>(</sup>۲) هامش ۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية رقم ( ٦٤ ).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية رقم ( ١٨١ ).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات آية (١٨٠-١٨٢).



وقول تعلى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذًا لَهُ إِذًا لَكُ اللهِ عَمَّا لَلهُ عَمَّا كُلُّ إِلَهٍ إِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ كُلُّ إِللهِ إِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ كُلُ إِللهِ إِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِفُونَ كُلُ إِللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَمَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَّا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

ص/: وإذا كانت الصفة كمال في حال ونقصاً في حـــال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتــلًا مطلقاً ولا تنفي عنه نفياً مطلقاً بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحــال التي تكون كمالاً، وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلـــك كــالمكر، والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمــالاً إذا كــانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لألها حينئذ تدل على أن فاعلها قــادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصاً في غير هذه الحــال ولهذا لم يذكوها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله - تعالى -:

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ﴾ (٢). وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ (٣). وقولسه ﴿ وَالَّذِينَ كَيْدُا ﴾ (٣). وقولسه ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِى لَهُمْ إِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية (٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق ، الآيتان: ١٦،١٥.

5.13

كَيْدِى مَتِينَ ﴾ (أ). وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ (٢). وقوله: ﴿ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنَى مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٣). وهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال -تعالى-: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدَ خَانُواْ ٱللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَٱللهُ عَلِيدُ حَكِيمً ﴾ (أ). فقال: ﴿ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ أَوْ ٱللهُ عَلِيدُ حَكِيمً ﴾ (أ). فقال: ﴿ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ أَو اللهُ عَلِيدُ حَكِيمً ﴾ (أ) فقال الائتمان، وهي صفة ذم مطلقاً. وبذا عرف أن قول بعض العوام (خان الله من يخون) منكر فاحش، يجب النهى عنه.

ش /: وأقول: يقرر الشيخ - رحمه الله - المنهج الحق فيما كان من الأوصاف فيه كمال من وجه ونقص من وجه آخر وهو والقسم الثالث، فيكون في بعض الاستعمالات هو كمال وفي بعض الاستعمالات هو نقص، فالمنهج الحق السديد أن هذه الأوصاف لا تثبت لله إثباتا مطلقاً، ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً، بل تثبت في الحال التي هي فيها حال كمال وتنفى في الحال التي هي فيها حال نقص، مثال ذلك الكيد، والمكر، والسخرية، والاستهزاء، فلو قال قائل: هل الله يمكر؟ نقول: يمكو

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآيتان: ١٨٢، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيتان: ١٥،١٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٧١.



عن يمكر، يكيد؟ نقول: يكيد بمن يكيد، هـل الله يستهزئ؟! نقول: يستورئ بمن يستهزئ الله يستورئ الله يسخر؟! نقول: يسخر بمن يسخر، فهي تستعمل في المقابلة لبيان أن المتصف بها قادر على مقابلة عدوه ومجازات بأكبر مما يصنع. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات في مقلبل ما يصنعه المكذبون مع الرسل ليبين سبحانه وتعالى أنه قادر على مقابلة هؤلاء المكذبين أشد جزاء وعقاب أكبر مما به يتصدى هؤلاء المكذبون للرسوله على واستمع ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾. ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمُكِرِينَ ﴾.

فلا يجوز للمسلم أن يقول: إن الله يكيد، إن الله يمكر، إن الله يسخر، لا، بل لابد من ذكر المقابل حتى يستبين السامع أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال أو هذه الأوصاف مقابلة، لأنها إذا ذكرت مطلقة فإنها تحتمل الكمال والنقص.



## قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية:

باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله - تعالى -، وأفعاله لا منتهى لها، كملا أن أقواله لا منتهى لها قسال الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن أَقُواله لا منتهى لها قسال الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن أَمَدُهُ مِنْ بَعْدِمِ سَبْعَهُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ كُلِمَاتُ الله - سَجَرَةٍ أَقْلُمْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِمِ سَبْعَهُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتُ كُلِمَاتُ الله - الله عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ (١) . ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله - تعالى - الجيئ، والإتيان،والأخذ، والإمساك، والبطش، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. كما قال -تعالى -: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ (٢) .

وقل : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعُكَمَامِ ﴾ (\*) . وقال: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ ۚ ﴾ (\*) .

 <sup>(</sup>١) سورة لقمان ، آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفحر، آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، آية: ١١.



وقال: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (\*)
. وقال: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ (\*) . وقال: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرِ ﴾ (\*) . وقال النبي ﷺ : " يسترل ربنا إلى السماء الدنيا" (^) فنصف الله –تعالى – بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول: إن مسن أسمائه الجائي، والآتي، والآتي، والآخذ، والممسك، والباطش، والمريد، والنازل، ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.

ش /: وهذه القاعدة خلاصة ما تضمنته:

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه من الأوصاف كالمحئ، والإتيان، والإرادة، وكذلك الرضا، والسخط، والغضب، والبطش، والانتقام، ولا يسمى من ذلك اسم، فلا يشتق له

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، آية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة البروج ، آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة البرقرة ، آية : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري،ك التهجد، ب:الدعاء والصلاة من آخر الليل، ج٣، رقــــم ١١٤٥ وكذلك أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: الترغيب في الدعاء والذكـــر آخر الليل والإحابة فيه، ج١، رقم ٧٥٨؛ ولفظه عند البخاري: (عـــن أبي هريــرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يترل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا .٠٠٠).

اسمٌ من هذه الأوصاف وما ماثلها، أولاً: لأن باب الأفعـــال أو بــاب الأوصاف أوسع فإن كل اسم ثبت لله عز وجل يتضمن صفة له، وثانيــاً: لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وعلى هذا فلا يقال: إن من أسماء الله الجـلئي، الشائي، القابض، الباطش، لا يقال هذا، هذا من ناحية، ومــن ناحيـة أخرى فإن، مسميات هذه الأفعال منها ما يحتمل مدحاً ومنها ما يحتمــل ذماً، ولا يوصف الله عز وجل إلا بما هو مدح. وعلـــى هــذا فيجـب الاقتصار في الأسماء على ما سمّى الله به نفسه، ولا يؤخذ له من كل صفـة وردت اسم بناء على ورود الصفة.

وثانياً: أنه يجوز في الإخبار ما لا يجوز في التسمية، فتقول إن الله سبحانه تعالى قابض، باسط، على سبيل الإخبار، وتقول: إنه سبحانه وتعالى ممسك للسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وممسك للسماء والأرض أن تزول، وهو سبحانه وتعالى منتقم من كل ظالم، فهذا على سبيل الإخبار، لا على سبيل التسمية. والله أعلم.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*



### قال المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة:

صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية: فالثبوتية: ما أثبته الله – تعالى – لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله و وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والترول إلى السماء الدنيا، والوجه، واليدين، ونحو ذلك. فيجب إثباها لله – تعالى – حقيقة على الوجه اللائق به، بدليل السمع والعقل.

أما السمع: فمنه قوله \_ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُر بِٱللَّهِ وَمَلَتِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُر بِٱللَّهِ وَمَلَتِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُر بِٱللَّهِ وَمَلَتِكِهِ وَكُتُبِهِ وَكُولُهُ عَلَى رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد الله رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله، وهو الله - عَلَى - .

وأما العقل: فلأن الله – تعالى – أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا، وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها لـــه كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حـــين يكــون

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آية ١٣٦ .



الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل، أو الكذب، أو العِي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله - على ما أخبر به.

وهكذا نقول فيما أخبر به النبي الله عن الله - تعالى -، فان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبراً وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بياناً، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.

ش / : هذه القاعدة الثالثة من قواعد الصفات والأصول، السي يجب على المسلم أن يسلكها حيال صفات الرب حسل وعسلا، وهسده القاعدة تتضمن المنهج الحق والمسلك السديد الذي يجب على المسلم أن يسلكه في صفات ربه إثباتا ونفياً، ومن هنا كان تقسيم الصفات الإلهية كما ذكر المصنف - رحمه الله تعسلل - إلى قسمين: القسم الأول: الصفات الثبوتية، وهي كل صفة أثبتها الله لنفسه في كتابه أو حساءت في السنة الصحيحة كالعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والوجه، واليديسن، والقدم، والرجل، والضحك، والفرح، والرضا، والسخط، فكل هذه الصفات وما أثبته الله لنفسه في كتابه، وجب إثباها لله سبحانه وتعسلل. فهذه الصفات التي ذكرناها منها ما هو في الكتاب والسنة ومنها ما هو في السنة، وسواء كان هذا أو ذاك فالإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان بالمه أو في سنة رسوله الله المعنع - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله الله المعنه عا منها ما هو في المحميع - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله المعلميع - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله المعلمية على المعلمية على المها منها ما هو في الكتاب الله أو في سنة رسوله المها المها و في المحميع - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله المها و في المحميع - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله المها المها و في المحميد - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في سنة رسوله المها و في المحميد - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله أو في الكتاب الله أو في المحميد - أعني كل صفة جاءت مثبتة في كتاب الله المها و في المحميد - أعني كل صفة جاءت مثبته في كتاب الله المها و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب الله المها و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب الله و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب الله و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب الله و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب الله و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب الله و في المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كتاب المحميد المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كلاء المحميد المحميد - أعني كل صفة حاءت مثبته في كلاء المحميد المحميد - أعني كل صفة حاءت المحميد المحميد



ومن هنا يستبين لك أيها المسلم أن مصادر إثبات الصفات مصدران فقط وهما:

القرآن الكريم، والسنة الصحيحة وليس للعقل في إثبات الصفات أو نفيها مجال، وهذا - أعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على السمع والعقل. فدليل السمع: آية النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ عَلَىٰ وَسُولِمِ وَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّه

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى – : { يأمر تعالى عباده المؤمنية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا مين باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكنامل وتقريره وتثبيت والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلحة: ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أي: بصرنا فيه، وزدنا هدى ، وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ﴾ ، يعسي برسُولِهِ ﴾ ، يعسي المقرآن ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلّذِي نَزّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ ، يعسي المقرآن ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلّذِي نَزّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ ، يعسي المقرآن ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلّذِي فَرَالُ مِن قَبْلُ ﴾ وهذا جنس يشمل جميسي

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٣٦.



الكتب المتقدمة، وقال في القرآن: (نزل) لأنه نزل مفرقا منحما على الوقائع، بحسب ما يحتاج العباد إليه في مَعادِهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة فكانت تترل جملة واحدة، ولهذا قال: ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مِن قَبْلُ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴾ . أي: فقد خرج عن طريق الهدى، وبعد عن القصد كل البعد. } (١١) . ه.

قلت: وقد بين المصنف - رحمه الله تعالى - وجه الدلالة مـــن الآية على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في فقــل : (فالإيمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد السوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله، وهو الله - الله - الله ).

وأقول: وذلك أن من الإيمان بالله الإيمان بصفاته التي حاءت في كتابه، كتابه أو في سنة رسول الله على الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، والإيمان بالكتاب يتضمن التصديق الجازم والاعتقاد السالم من الشك والريب بكل ما أودع الله فيه من صفاته، والإيمان بالنبي على الحرب سبحانه تصديقه بكل ما أخبر به عن ربه، ومن ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما الدليل العقلى: فوجهه أن الذي احبر بصفات الرب هو

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير المحلد الثاني خرج أحاديثه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي صفحة



أُولاً: إذا كان المخبر يجوز عليه الجهل.

والثابي: الكذب .

والثالث: إذا كان المخبر من أصحاب العجز والعِي.

وهذه كلها منتفية عن الرب جلَّ وعلا، فكلامه أصدق الكــــلام وأفصح الكلام، ومن أصدق من الله قيـــلاً. وأفصح الكلام، ومن أصدق من الله قيـــلاً. وكذلك يقال في خبر النبي الله ، فإن النبي الله هو أعلم النـــاس بــالله، وأصدقهم خبراً عنه، فهو الله لا يخبر عن ربه إلا بما يأتيه من الوحي، كما قال جلَّ ذكره:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَى ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى ۗ يُوحَى ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النجم ، الآيتان ٣ ،٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي داود ، للألباني رحمه الله ــ تعالى ــ ج ٣ ، ك : السنة ، ب : شرح السنة ، رقم : ٣٨٤٨ ، و لفظه : عن المقدام بن معد يكرب ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : " ألا إني أتيت الكتاب و مثله معه ... " .



قال .... ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ". ثم هو الشه أفصح الناس بياناً، وانصحهم، فوجب إذاً التسليم الجازم بأن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح به النقل عن النبي الشه يجب اعتقاد ذلك وأنه حق على حقيقته، يصان عن الظنون الكاذبة، والاحتمالات الفاسدة، والتحييلات الباطلة .





#### قال المصنف رحمه الله تعالى:

وأما الصفات السلبية: فهي ما نفاها الله -سبحانه- عن نفسـه في كتابه، أو على لسان رسوله، ﷺ، وكلها صفات نقص في حقـــه كالموت، والنوم، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب.

فيجب نفيها عن الله – تعالى – (لما سبق) مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله – تعالى – عن نفسه فالمراد بسه بيان انتفائه لثبوت كمال ضده، لا نجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال، إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشئ، فضلاً عن أن يكون كمالاً، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاً، كما في قول الشاعر:

قُـــبَيِّكَةٌ لا يغــدرون بذمــة

ولا يظلمون النساس حسبة خردل وقول الآخر:

لكن قومي وإن كانــوا ذوي حسب

ليسوا من الشر في شيء وإن هانا



مثال ذلك قوله - تعالى - : ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا اللهِ اللهِ عَلَى الْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَتُمُوتُ ﴾ (١). فنفي الموت عنه، يتضمن كمال حياته.

مثال آخر: قوله – تعالى –: ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ (٢). فنفـــــي الظلم عنه يتضمن كمال عدله.

مثال ثالث: قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣). فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ . لأن العجز سببه : إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنده فلكمال علم الله - تعالى - وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض.

و هذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. ش /: وأقول: هذا هو الأمر الثاني في منهج الحق الذي تضمنته هذه القاعدة، وهي القاعدة الثالثة من قواعد الصفات. وهذا الأمر يتضمن عدة مسائل:

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، ٥٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف ، آية ۹ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، آية ٤٤ .



المسألة الأولى: في حد الصفات السلبية، فالصفات السلبية هـي كل ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله الله الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه ع

المسألة الثانية: في المنهج الذي يسلكه المسلم حيال الصفات السلبية، فإن المسلم يجب عليه حيال الصفات السلبية - وهي الصفات المنفية - شيئان:

والشيء الثاني: إثبات كمال ضدها .

فالشيخ - رحمه الله - ذكر من الكتاب الكريم أدلة على الصفات السلبية، أدلة تتضمن نفي صفات عن الله عز وجل، فنأخذ مثالا واحدا منها منبهين به على بقية الأمثلة، فالمثال الذي نريد التنبيه به على بقية الأمثلة هو في قوله تعالى: ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُ ﴾ (١). قلت و نظيره قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٢) . فيجب على المسلم

أولا: أن ينفي ما نُفاه الله عن نفسه في هاتين الآيتين من الظلم. ويجب عليه ثانيا: أن يثبت كمال ضدها وهو العدل وهكذا. فننفي عسن الرب جل وعلا الجهل، ونثبت له كمال العلم، ولا نقول العلم بل كملل العلم، وننفي عنه العجز ونثبت له كمال القدرة كذلك مع كمال العلم.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية ٤٩

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ، آية ٤٦ .



فإن العجز سببه إما عدم القدرة أو الجهل بأسباب الإيجاد، وننفي ما نفاه عن نفسه من الموت، ونثبت له الحياة الكاملة.

المسألة الثالثة: و هي عبارة عن إشكال، وهو لماذا، الشيخ – معمد الله – ذكر أن النفي المجرد ليس فيه كمال، فنقول:

أولاً: لأن النفي عدم، والعدم ليس فيه مدح ، والمدح إنما يكون في الكمال لا في النفي المجرد ، فالنفي المجرد لا يتضمن كمالاً ولا مدحا، والله سبحانه وتعالى أحق أن يمدح، فإذاً لا يمدح إلا بما يتضمن كماله.

ثانياً: وقد علمنا مما سبق في الصفات السلبية ألها نقص في حــق الله عز وجل، فإذاً نفي صفة لابد أن يكون مقترناً بإثبات كمال لله عــز وجل. وهناك سبباً آخر في عدم الاكتفاء بالنفي المجرد، هو أن النفي المجرد ليس فيه مدح، وذلك أن النفي أحياناً يكون لعدم القابلية، فــإذا قلــت: الجدار لا يظلم، فالجدار جماد لا يقبل لا ظلماً ولا عدلاً، فليس في قولـك الجدار لا يظلم مدح للجدار أبداً، لأنه جماد لا يقبل عــدلاً ولا ظلماً. وذكر الشيخ شواهد شعرية منها قول الشاعر:

#### قـــبيلــة لا يغــدرون بذمـــــــة

#### ولايظممون النمساس حمسبة خمردل

مراد الشاعر أن قبيلته خاملة، ولهذا حقرهم وقال ُقبيلةٌ ، وهذا تصغير تحقير وهوين من شأن قبيلته، يعني ألهم خاملون ليس فيهم ما يوجب مدحهم، ولا يريد أن يلحقهم بأهل العدالة والوفاء.



## قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة:

الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعست دلالاتما ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر ولهذا كانت الصفلت الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، كما هو معلوم.

ش / :هذه القاعدة الرابعة تتضمن: بياناً لكمال الصفات الثبوتية حال ورودها متعددة متنوعة أو منفردة، فهذه الصفات الثبوتية كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ، فوق ما لو كانت الصفة منفردة، فعلى سبيل المثال، لو قلنا: عمر بن الخطاب خليفة، راشد، عادل، فقيه، قويّ، شجاع، فهذه الصفات تعطي كمالاً متعدداً بتعدد هذه الأوصاف، بخلاف ما لو قلت: عمر بن الخطاب خليفة، يعرف الناس أنه خليفة لكن حينما تريد أن تظهر مزايا أكثر ومتنوعة لهذا الخليفة ورضي الله عنه وأرضاه - فإنك تزيد في الوصف، وكذلك لو قلت في رجلٍ من الناس بكر قوي، عرف الناس أنك وصفته بالقوة فإذا انضاف الحد قولك: ذكيّ، حكيمٌ، خلوقٌ، وفيّ، تنوعت كمالات هذا الموصوف، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل.

فالصفات الثبوتية للرب جلَّ وعلا أكثر بكثـــير مــن الصفــات السلبية، وقد يجمع الرب سبحانه وتعالى بين وصفين أو ثلاثة، والمتـــأمل

والمتدبر للقرآن يظهر له كمالات للرب سبحانه وتعالى، متعددة، وهـــو سبحانه وتعالى، متعددة، وهــو سبحانه وتعالى فوق ما يصفه الواصفون. فقوله جلَّ وعـلا: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ اللَّهُ مَا يَصُلُهُ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾(١).

هذه الآية تضمنت وصف الله بالمشيئة الكاملة، ووصفه بالحكمة الكاملة، ووصفه بالعلم الكامل، فظهر لك من هذا أن مشيئته سيبحانه وتعالى مقترنة بعلمه وحكمته.

ص / : أما الصفات السلبية فلم تذكر غالباً إلا في الأحسوال التالية:

الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله:

﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ (4).

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى ، ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص ، آية ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ، الآيتان ٩١ ، ٩٢ .



الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ (١). وقولسه: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبٍ ﴾ (٢).

ش / : وأقول: خلص المصنف - رحمه الله تعالى - بعد أن قــرر أن الصفات الثبوتية لله عز وجل أكثر بكثير من الصفات السلبية وعلم من تقريره هذا - رحمه الله - ، قلة الصفات السلبية إلى أن نفــي الصفــات السلبية يكون غالباً في ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: عموم كمال الرب جلَّ وعلا، وهذا من أدلته ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ ۗ ﴾ (٣) أي لا أحد يكافئه سبحانه وتعالى، لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، غني سبحانه وتعلل لا شريك له.

والحال الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، فالنصارى قالت:
المسيح ابن الله، واليهود قالت: العزير ابن الله، وقالت مشركة العرب:
الملائكة بنات الله، فهذه الطوائف الثلاث كلها متفقة على دعوى الولد لله

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آية ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق ، آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص، آية ٤.

عز وحل كذباً وزوراً، وافتراءً على الله عز وحل، فبماذا رد الرب حلى وعلا عليهم؟ قال: ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ﴾ وعلا عليهم؟ قال: ﴿ لَمْ يَسَلِمْ وَلَمْ يُولَدُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ (() ومثل هذا قول هذا قول عسال: ﴿ لَمْ يَسَلِمْ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ (() ومثل هذا قول عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي الله قال : (قال الله : كذبني ابن آدم و لم يكن له ذلك ، و شتمني و لم يكن له ذلك ، و شتمني و لم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي ، فقوله : لن يعيدي كما بدأي ، و ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، و أما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً و أنا الأحد الصمد، لم ألد و لم أولد و لم يكن لي كفواً أحد ) (()).

الحال الثالثة: نفي ما يتوهمه المتوهمون من نقص كماله سببحانه وتعالى في أمر من الأمور، مثال ذلك: خلق السماوات والأرض، فإذا توهم أحد أن الله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض لحكمة أو ظن أن الله تعالى وتقدس عما يقول في حقه الظالمون، أراد من هذا اللهو و إلا فلماذا خلقهما؟ فيقرع سمعه بهذه الآية السيّ رد الله بحا ﴿ وَمَا خَلَقْنَا لَا لَمُ مَا مَنْهُمَا لَعْبِينَ ﴾ (٤) . فهو خلقها لحكمة وليست

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآيتان ٩٢،٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص، آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ، ك : التفسير ، ب : تفسير قوله : " قل هو الله أحد " ، جـــ ٤ ، رقم : ٤٦٩٠ ، البغا .

<sup>(</sup>٤) هامش ١٥٤ .



عبثاً ولا لهواً، فالله سبحانه وتعالى غني عن جميع ما في الكون من سمائه وأرضه وملائكته وإنسه وجنه ودوابه هو غني سبحانه وتعالى، لكن خلق هذا الخلق لحكمة علمها من علمها و جهلها من جهلها وفي قوله تعالى و وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّعُوبٍ وَمَا مَسَنا مِن خلقها كما يتوهمه المتوهمون من لحوق التعب بالرب حلَّ وعلمته من خلقها كما تتضمن إثبات كمال قدرته وعظمته .

\*\*\*\*\*\*



### قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة النامسة:

الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية:

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها، كالعلم، والقـــدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة، ومنها الصفات الخبرية، كالوجه، واليدين، والعينين.

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش، والترول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصف ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١). وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإلها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق للحكمه ، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة يسن ، آية ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ، آية ٣٠ .



ش / : هذه القاعدة تتضمن :

تقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين وهما: صفات ذاتية، وصفات فعلية.

فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن الباري حلَّ وعلا، مشل: الوجه، واليدين، والرجل، والقدم، والساق، والعلو، والعزة، والحكمية، والعظمة، والكبرياء، فكل هذه الصفات ذاتية، فلا يفعلها سبحانه وتعلل مقتضى حكمته و مشيئته، هو متصف بما أزلاً وعلى الدوام. ومن هذه الصفات ما هو حبري، ليس للعقل فيه محال متوقف على النص، مثل:القدم.

وأما الصفات الفعلية: فهي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى، ويوقعها بمقتضى حكمته ومشيئته، كما قال تعلل: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلاّ أَن يَشَآءُ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١).

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - {: أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلا أَن يَشَآءُ ٱللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيمًا ﴾ أي: عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له أسباها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمهة

<sup>(</sup>۱) هامش ۱۹۲ .

البالغة والحجة الدامغة، ولهذا قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. } (١)١. هـ..

هذه الحكمة قد تدرك وقد يعجز عنها، ولكن شأن المؤمن أن يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وينقاد لذلك سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له.

ثانياً: الصفات الفعلية منها ما يكون له اعتباران، فهو ، باعتبار صفة ذاتية، وباعتبار آخر صفة فعلية، ومن هذه الصفات التي تكون ذاتية باعتبار آخر، الكلام، فالكلام من حيث نوعه وأصله وأن الله سسبحانه وفعلية باعتبار آخر، الكلام، فالكلام من حيث نوعه وأصله وأن الله سسبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم، أزلاً وعلى الدوام صفة ذاتية. وباعتبار آحداد الكلام وأفراده فإنه صفة فعلية. وذلك لأن أفراد الكلام وآحاده تقع بمشيئة الله عز وجل، ﴿إِنَّمَا آمْرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْكًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ونظيرها قوله - تعالى - ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ ، قال ابن كثير - رحمه الله -: وقوله تعلل : ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمُونِ وَ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى مَنْ الله على كمال قدرته أَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونَ ﴾ كمال قدرته

<sup>(</sup>۱) تفسير القران العظيم للامام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بـــن كثــير القرشي الدمشقي خرج أحاديثه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي المجلد الرابع.

<sup>(</sup>۲) سورة يسن، آية ۸۲.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ،آية ١١٧ .



وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه فإنما يقول له كن فيكون، كن: أي مرة واحدة، فيكون: أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قسال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلّا وَحِدَةً كَلَمْح إِباً لَبْصَرِ ﴾ (١)

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون

ونبه بذلك أيضاً على أن حلق عيسى بكلمة كن فكان ، كما أمر الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن الله، قال تَدُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ) . (°) ا . هد .

<sup>(</sup>١) سورة يس ،آية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ،آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ،آية ٥٩.

 <sup>(</sup>٥) تفسير القران العظيم للامام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي
 الدمشقي خرج أحاديثه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي المجلد الأول.

قلت، ويزيد هذا وضوحاً ما قصه الله علينا في كتابه أنه قال للملائكة: ﴿ ﴿ يَكَادُمُ أَنْبِتُهُم إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾(١). وقال لآدم: بِأَسْمَآبِهِمْ ﴾ (٢).

وتكليمه للملائكة وإخباره أنه جاعل في الأرض خليفة، قبل تكليمه لآدم. وصح عن النبي على أن الله تعالى " يكلم كل عبد من عباده يوم القيامــة ليس بينه وبينه ترجمان " (") . فتكليم العباد يوم القيامة هذا حـــادث -أعنى فعل التكليم .

(١) سورة البقرة آية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، ك : الرقائق ، ب : من نوقش الحساب عذب ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، رقم: ٢٥٣٩ ؛ و أخرجه مسلم ، ك : الزكاة ، ب : الحث على الصدقة و لو بشـــق تمرة أو كلمة طيبة و أنما حجاب من نار ، ج ٢ ، ص ١٣٢، رقم ٦٧ / ١٠١٦ .





#### قال المصنف رحمه الله تعالق القاعدة السادسة:

فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعلل المثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل، بدليل السمع، والعقل.

أما السمع: فمنه قوله -تعالى-: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَيْءٌ ﴾ (1). وقوله: ﴿ قَلْ مَنْ يَخُلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكّرُونَ ﴾ (7). وقوله: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (7). وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لّلَّهُ كُفُوًا الْأَأْحَد ﴾ (4). وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لّلَّهُ كُفُوًا الْأَأْحَد ﴾ (4). وأما العقل فمن وجوه:

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبايناً في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوق التباينة في الذوات، فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بسين

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، آية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، آية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص، آية ٤.



المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينـــها وبين الخالق أجلى وأقوى.

الثاني: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل مسن جميع الوجوه مشابهاً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى مسن يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكسامل بالناقص يجعله ناقصاً.

الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يداً ليست كيد الفيل، وله قسوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفوق في الجهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ السَّمَةِ الْمُوافَة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ السَّمَةِ الْمُوافَة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ السَّمَةُ وَالْمُوافَة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ النَّمَيْلُ أولى لموافقة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ السَّمَةُ وَالْمُوافَة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ النَّمَيْلُ أولى لموافقة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ النَّمَيْلُ أَولَى المُوافِقة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ النَّمَيْلُ أَولَى الْمُوافِقة القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقَةُ القرآن: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّ

ش /: وأقول: هذه القاعدة التي هي القاعدة السادسة والأصلل السادس الذي يجب على المسلم أن يسلكه حيال صفات الرب حلَّ وعلا.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، آية ۱۱.



فهذا الأصل يتضمن إثبات الصفات، لكن بقيد فإن إثبات الصفة لا يكفي حتى يعتقد المسلم وهو يثبت ما يثبت من صفات ربه عز وجل نفي أمور، فهذه الأمور إذا لم ينفها ويتخلى عنها فإنه لم يثبت الصفة على الوجهد الذي يرضي الله عز وجل، فيصبح إثباته للصفة، إذا لم يتخلى عن هده الأمور التي سيأتي ذكرها لاحقاً، أصبح إثباته ليس على منهج حق بل هوعلى منهج

#### مبتَدع. وهذه الأمور هي:

أولها: التخلي عن التمثيل والتشبيه، والأمر الثاني: التخلي عن التكييف. فيحب على المسلم الذي اثبت صفات ربه عز وجل أن يتخلى عن هذين الأمرين المحذورين المحظورين المحرمين.

وبدأ الشيخ بعد أن ذكرهما إجمالاً في تفصيل القول فيهما، فبدأ بالتشبيه، وأظن أن مراده في ذلك الرد على المشبه لألهم أكثر من المكيفة، فالمشبه يثبت صفات الله عز وجل على وجه مشابحة الخالق للمخلوق وهذا المسلك باطل والدليل على بطلانه ووجوب التخلي عنه من جهالنقل ومن جهة العقل، والشيخ - رحمه الله - قد تقدم أنه يعبر بالسمع عن النقل أو النص. فمن أدلة السمع:



# ١ - قــوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١). وتمامـها ﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلبَّمِيعُ ٱلبَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

قال ابن سعدي -رحمه الله-: { أي ليسس يشبهه تعالى ولا يماثله، شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته، صفات كمال وعظمة وأفعاله تعالى، أوجد بما المخلوقات العظيمة، من غير مشارك. فليس كمثله شيء، لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه.

﴿ وَهُو السَّمِيعُ ﴾ لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنين الحاجات.

﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾،يرى دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهلل السنة والجماعة، من إثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوق.

وفيها رد على المشبهة في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وعلى المعطلة في قوله ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾. \ (٢) ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۱.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن السعدي الجزء الرابع ص ٤١٢-٤١٣.



## ٢ \_ ومنها قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلاً تَدَكُّرُونَ ﴾ (١).

قال ابن جوير الطبري – رحمه الله –: { يقول تعالى ذكره لعبدة الأوثان والأصنام: أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها عليك وينعم عليكم هذه النعم العظيمة، كمن لا يخلق شيئاً ولا ينعم عليكم نعمة صغيرة ولا كبيرة؟! يقول: أتشركون هذا في عبادة هذا؟ يعرفهم بذلك عظم جهلهم وسوء نظرهم لأنفسهم وقلة شكرهم لمن أنعم عليهم بالنعم التي عددها عليهم التي لا يحصيها أحد غيره، قال لهم جل ثناؤه موبخهم: ﴿ أَفَلَا تَذَكُرُونَ نعم الله عليكم وعظيم سلطانه وقدرته على ما شاء وعجز أوثانكم وضعفها ومهانتها، وألها لا تجلب إلى نفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضراً، فتعرفوا بذلك خطأ ملا أنتم عليه مقيمون من عبادتكموها وإقراركم لها بالألوهية؟ } (٢) ا. هـ.

قلت: ففي الآية سؤال استنكار، و توبيخ، وتقريع، كيف يشببه الخالق لكل شيء بالمخلوق العاجز؟! الذي لا يقدر على خلق ذبابة ولا أقل من ذلك.

٣ \_ ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُواً أَحَـٰدُ ۗ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١٨.

 <sup>(</sup>٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للامام ابن جرير الطبري ج٨، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص آية ٤.



وردت أقوال حكاها ابن جرير الطبري –رحمه الله– وهي:

- ۱- عن أبي العالية قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُوًّا أَحَدُ ﴾: لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء.
- ۲- عن كعب قال: إن الله تعالى ذكره أســـس الســموات السـبع
   والأرضين السبع على هذه السورة ﴿ لم يلد و لم يولد و لم يكــن لــه
   كفواً أحد ﴾ وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه.
- حن ابن عباس ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ حَفُوًا أَحَدُ ﴾ قـال: ليـس
   كمثله شيء، فسبحان الله الواحد القهار.
  - ٤- عن ابن حريج ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ كُفُوا أَحَدُ اللَّهُ مثل.
- عن مجاهد، قوله ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ صُفُوًا أَحَدُ ﴾ قال: صاحبة.
   (¹) ا. هـ.
- ٤ قال تعسال: ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدَهُ
   وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِمِ مَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ (٢).

 <sup>(</sup>۱) جامع البيان عن تأويا آي القران للامام ابن جرير الطبري المجلد الخيسمامس عشر ص
 ٤٥٣-٤٥٢.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم آية ۲۵.



قال البغوي - رحمه الله تعالى -: { ﴿ رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾، أي اصطبر على أمره ولهيه، ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل. وقال سعيد بن جبير: عدلاً، وقال الكلبى: هل تعلم أحداً يسمى الله غيره. } (١) ا. هـ.

قلت: فهذه الآيات الأربع وما في معناها من آي التتريل الكـــريم كلها متفقة في الدلالة على وجوب تتريه صفات الرب عن مشابحة صفات الخلق، هذا هو الدليل السمعي. أما الدليل العقلي: فقد ذكر المصنف عـدة أوجه:

أحدها: أنه يوجد تباين بين الخالق والمخلوق في الذات حتى المشبه نفسه يقر بمذا، وكذلك نشاهد التباين بين ذوات المخلوقات بسين كل ذات وأخرى، فإذا كان العاقل يدرك هذا فإن التباين بين الخالق والمخلوق أجلى.

أولاً: يقال له: أنت توقن بأن الله لا يشبه شيئاً من حلقه في ذاته، كذلك يلزمك أن توقن بأن الله لا يشبهه شئ من مخلوقاته في صفاته.

وثانياً: يقال له أنت تدرك كما يدرك غـــيرك مــن العقــلاء أن الموجودات بينها تباين في ذاها وصفاها، فكذلك التبـــاين بــين الخــالق والمخلوق في الذات والصفات أجلى. ثم يقال له.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي الجزء الثالث ص ٢٠٢.

ثالثا : كيف يشبه الكامل من كل وجه وهو السرب سبحانه وتعالى بالمخلوق المربوب الناقص من كل وجه ؟! كيف يشبه الناقص، أو يقال له: كيف يشبه الناقص المخلوق بمن يكمله؟ هذا لا يقر به علقل، لا يشبه الكامل بالناقص، ولا يشبه الناقص بمن يكمله.

ثم يقال له أيضاً رابعاً: نحن نشاهد ما يتفق في الأسماء ولكنه يختلف في الصفة، فمثلاً: الفيل والبعير هما متفقان في الحدوث والحيوانية ولكنهما يختلفان في الوصف، فليس عند البعير من القوة مثل ما عند الفيل... إلى غير ذلك، والمتبع للمخلوقات المتشابحة في أسمائها والمختلفة في أوصافها يدرك هذا إدراكا جلياً.

ص /: وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله \_ تعالى \_ كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل. وهلذا اعتقاد باطل، بدليل السمع، والعقل.

أما السمع: فمنه قوله - تعسالى -: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ أما السمع: فمنه قوله - تعسالى -: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (١). وقولسه: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمً إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (٢). ومن المعلوم أنه لاعلم لنا

<sup>(</sup>۱) سورة طه، آیة، ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية ٣٦.



بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرناعن كيفيتها، فيكون تكييفنا لها قفو لل ليس لنا به علم، وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به.

ش /: هذا هو المحذور الثاني: الذي يجب على كل مـــن يثبــت صفات ربه أن يبتعد منه ويتخلى عنه حتى يكون مترهاً لصفات الـــرب الحالق عن صفات المربوب المخلوق، وهو التكييف.

والتكييف: من قولهم، كيف الشيء يكيفه، إذا جعل له كيفية معينة أو محدودة. والمراد به هنا إثبات صفة الله عز وجل على كيفية محدودة من غير تشبيه فلو قال: المثبت ولله المثل الأعلى، وتعالى الله سبحانه وتعالى علواً كبيراً عما يصفه به الواصفون من نقص -: يد الله تتألف من كف وفي كل كف خمسة أصابع وفي كل إصبع كذا أنملة وتنتهي الكف بالرسغ فالذراع فالعضد، قلنا له: من أين لك ذلك؟ اثبت صفة الرب عن وجل وجعلت لها كيفية، ولم تسلك المسلك السديد، ولم تعتمد على كتاب ولا على سنة بل قلت على الله بلا علم وافتريت عليه بغير حجة، والأدلة على وجوب اجتناب التكييف في صفات الرب عز وجل من جهة السمع ومن جهة العقل.

\* فمن الأدلة السمعية: قوله حلَّ وعلى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُ أُولَتَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾ (١).

قال البغوي -رحمه الله-: { ﴿ وَلا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ ﴾ ، قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره وسمعت ولم تسمعه وعلمت ولم تعلمه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٣٦.



قال القتيبي: هو مأخوذ من القفو كأنه يقفو الأمور، أي: يكون في اقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن. ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبُصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾، قيل: معناه يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل: يسال السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله ﴿ كُلُّ أُولَتِ لِكَ ﴾ أي كل هذه الجوارح والأعضاء، وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أرباها. } (١)ا.

ومنها قوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (٢).

قال الشوكاني - رحمه الله -: { ﴿ يَعْلَمُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي ما بين أيديهم من أمر الساعة، وما خلفهم من أمر الدنيا، والمراد هنا جميع الخلق، وقيل المراد بهم الذين يتبعون الداعي، وقال ابر

تفسير البغوي ج٣، ص١١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية ١١٠.



جرير: الضمير يرجع إلى الملائكة، أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ أي بالله سبحانه، لا تحيط علومهم بذاته، ولا بصفاته، ولا بمعلوماته، وقيل الضمير راجع إلى ما في الموضعين فإلهم لا يعلمون جميع ذلك. } (١). هـ.

قلت: إذاً فليس للمكيف على ما قال من التكييف علم يُسوغ لــه القول بهذه الكيفية. بل هو مفتر على الله عز وجل، وقائل عليه بلا علــم والعقل مهما يبلغ من الحصافة والإدراك فإنه لا سبيل له إلى معرفــة مــا حجبه الله سبحانه وتعلى عنه من الغيب. ومما حجبه الله سبحانه وتعــالى عنا، كيفية صفاته، فالصفات لها كيفية لكن كيفيتها عنا محجوبة، فنقــف حيث أوقفنا ربنا عز وجل. من إثبات صفاته بلا تكييف. ومن هنا يستبين لك ما قرره الأئمة أن صفات البارئ جلّ وعلا، معلومة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار آخر. فهي معلومة من حيث المعنى وفيه يتكلم السلف، ومجهولة من حيث الكيفية. و عن ذلك أمسك السلف. ونذكر هاهنا كلمة جميلـة بل هي من المنهج الحق الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة الســـــــلفيون الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في إثبات صفات الرب حلّ وعلا، هـــذه الكلمة كلمة الإمام مالك - رحمه الله - حين سأله سائلٌ عن قول الله عز

<sup>(</sup>۱) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، جه، ص٤٣٥.

وجل: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ (١). كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك - رحمه الله - ساعة حتى علاه الرحضاء، أي اشتد به العرق فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنب بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضالاً أو قال مبتدعاً ثم أمر بإخراجه. هذا يدل على أن الإمام - رحمه الله -، متقرر عنده أن موقف أهل السنة والجماعة موقف صارمٌ من أهل الأهواء.

ص /: قال المصنف - رحمه الله تعالى - وأما العقـــل: فــلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفيــة صفات الله \_ عز وجل \_ فوجب بطلان تكييفها.

ش /: هذه ثلاثة أدلة من قبيل الاستدلال بالعقل، على أن تكييف صفات الله باطل.

فالدليل الأول: أن معرفة كيفية صفات الشيء مبنية على معرفة كيفية ذاته، فإذا عرف كيفية الذات عرف كيفية الصفة.

وثانياً: أن كيفية صفة الشيء لا تعرف إلا بكيفية صفة نظيره المساوي له، فعلى سبيل المثال: من أراد أن يشتري داراً لبكر وهرو لا

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية ٥.



يعرفها، فقيل له: إن دار بكر هذه التي تريد شراءها مثل دار عمر هــــــذه تماماً، وكانت دار عمر مساوية لدار بكر فإنه تزول الجهالة بصفة دار بكر وهذه الجهالة زالت لما ذكر له أنها تشبه دار عمر سواء بسواء.

ثالثاً: خبر العدل الصادق، الذي لم يجرب عليه الكذب، الــــذي يخبر بالأشياء على حقيقتها من غير زيادة ولا نقص وعرف عنه ذلك.

وهذه الأمور الثلاثة كلها منتفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فيان الخلق لم يعلموا كيفية ذاته فأحرى ألا يعرفوا كيفية صفاته. ولا مساوي له ولا مماثل له من خلقه في صفاته حتى يقال إن صفة ذات الرب كيفيتها مثل كيفية كذا، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾(١). لا في صفاته ولا في كيفية صفاته.

وكذلك ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه الله السيد الكف عـــن للخلق تحديد الكيفية لصفات الرب جلَّ وعلا. فإذاً وجب الكف عــن الخوض في كيفية الصفات والتسليم لما جاءت به النصوص من النهي عـن القول على الله بلا علم. وذلك لأن الخوض في كيفية صفات الرب هــو قول على الله بلا علم، بل هو محض الظن الكاذب والتخيل الفاسد.

ص /: قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، آية ۱۱.

إن أي كيفية تقدرها في ذهنك، فالله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله \_ تعالى \_ فإنك ستكون كاذباً فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف اعتقاداً بالجنان، أو تقريراً باللسان، أو تحريراً بالبنان.

فيقال لهذا المكيف: أي كيفية ستقدرها لله، بصفــــات الله عــز وحل؟ فإنك أي كيفية تقدرها فالله أجل و أعلى وأعظم. هذا من جهـة. ومن جهة أخرى، يقال له: أحذر فليس عندك على تكييف صفات ربـك وبارئك برهان على ذلك، بل هو محض الظن الكاذب – وأقول: محــض الافتراء – والظن أكذب الحديث.

وقد ذم الله سبحانه وتعالى المتبعين للظن بغيرما برهان ﴿ إِنْ هِيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُهُ مُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزُلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُهُ مُن رَبِّهِمُ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ اللهُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَبِّهِمُ اللهُ وَكَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة النجم، آية ٢٣.



وهنا تأكيدٌ في النصح من المصنف - رحمه الله - أقول: تاكيداً منه في نصح أولئك الذين يتخبطون بغير ما علم ولا حجة صحيحة فقلل - رحمه الله - ما رأيت من وجوب الكف عن التكييف اعتقاداً بالجنان لا تعتقد لله كيفية محدودة أو تقريراً باللسان لا تتكلم اضمن لسانك وقل صح عن الصادق المصدوق والله المحدوق الله المحدوق المحدوق الله المحدوق الم

ص/: ولهذا لما سئل مالك - رحمه الله تعالى - عـــن قولــه - تعالى -: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ك ﴾ (٢). كيــف اســتوى؟ أطرق - رحمه الله - برأسه حتى علاه الرحضاء (العــرق) ثم قــال: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمــان بــه واجــب، والسؤال عنه بدعة " وروى عن شيخه ربيعة أيضاً: " الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ". وقد مشى أهل العلم بعدهما على هـــذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول! ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول! ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه!!. فالحذر الحـــذر مــن التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعـــت في مفــاوز لا تســتطيع التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعـــت في مفــاوز لا تســتطيع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، ك: الرقائق ، ب: حفظ اللسان، ج١٣، ص ١٠١، رقم ٦٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، ٥.



الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله - تعالى - في وَإِمَّا يَنزَغُنَّكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعً عَلِيمً (١).

ش /: وأقول: هذه خاتمة القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وتتضمن هذه الخاتمة النفيسة أموراً جليلة:

الأمر الأول: ما تضمنته من قول الإمام مالك وشيخه ربيعة - وهــو ربيعة بن عبد الرحمن الراي رحمه الله - في المنهج الحق في إثبـــات الاســتواء خاصة وهي كذلك سيرة محمودة بل واجبة في جميع الصفات.

الأمر الثاني: اتفقت الكلمتان على استنكار السؤال عن كيفيسة الاستواء، لأنه أمر محدث وما كان السلف الصالح يسألون عن كيفيته وإنما فهموا معناه. فإن الاستواء للسلف في معناه عبارات منها: على، ومنها، ارتفع، ومنها استقر، ولهذا قال الإمامان الاستواء معلوم في رواية وفي رواية الاستواء غير مجهول أي من حيث معناه غير مجهول. أما كيفيته فإنها مجهولة وهكذا جميع الصفات هي معلومة من حيث معناها ومجهولة من حيث كيفيتها.

الأمر الثالث: وقف الإمام مالك - رحمه الله - من هذا السائل موقف النكير الشديد ولم يتلطف معه ولم يتخذ معه سياسة مهادنة، بل أمر بطرده، فقال: وما أراك إلا ضالاً، وفي رواية: وما أراك إلا مبتدعاً.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية ٢٠٠٠.



الأمر الرابع: التأكيد على أن الإيمان بالاستواء واحب، وذلك لأنه أتفق عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة فوجب الإيمان به. وهكذا كل ما حاء في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الباري حل و علا، وجب التسليم له، فكيف بما تواطأ عليه هذه الأدلة الثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع.

الأمر الخامس: أن السلف مشوا على هذا - أقول حتى من قبل الإمام مالك أو من قبل هذا السائل ما عرف أن سائلاً سئل عن كيفية صفة -، فالسلف مجمعون على إثبات صفات الرب جلا وعلى وما تضمنته من المعاني اللائقة بالله عز وجل والإمساك عن كيفيتها و تفويض علم ذلك إلى الله.



## قال المصنف رحمه الله تخالي القاعدة السابعة: `

صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا يثبيت لله -تعالى - من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، قال الإمام أحمد رحمه الله \_ تعالى\_: لا يوصف الله إلا بما وصف بــــه نفســـه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن " والحديث ". ( انظر القاعدة الخامسة في الأسماء).

ش / : لا يزال المصنف رحمه الله - يقرر المنهج الحق في صفات ربنا حل ذكره، نصحاً للأمة وبراءة للذمة، كما قرر – رحمه الله – مــن قبل المنهج الحق في أسماء الرب جل ثناؤه. وخلاصة ما ذكره ، أن صفات الرب سبحانه وتعالى يجب الوقوف في إثباتما على القرآن والسنة فما جلء في القران أو في صحيح السنة وجب التسليم له وقبولـــه وانه حق علــــي حقيقته، فمصادر الأدلة التي لا تثبت الصفات الإلهية إلا بما مصدران اثنان هما: القرآن، لأنه كتاب الله مترل على نبيه محمد ﷺ بواسطة جبريل ﷺ ، فما تضمنه كله حق وصدق. وكذلك ما صح به النقــل عــن النـبي من صفات ربنا وجب التسليم له، كما يجب التسليم لما جاء مـن ذلك في القرآن الكريم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من خلقه مبلغا عنه شرعه في العقيدة والعبادة والمعاملة سوى محمد علي ،





هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فالسنة تدل على ما يدل عليه القـــرآن وتعبر عن ما يعبر عنه القرآن، وتبين القرآن بتفسير مجمله أو تقييد مطلقــه أو تخصيص عمومه، أو غير ذلك مما يحتاجه الناس من البيان، بل الســـنة تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخها.

ص / : ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول : التصريح بالصفة كالعزة، والقوة، والرحمة، والبطـش، والوجه، واليدين، ونحوها.

الثاني: تضمن الاسم لها مثل: الغفور: متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. (انظر القاعدة الثالثة في الأسماء)

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين. الدال عليها \_على الترتيب - قوله تعلل -: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَعَالُ ﴾ (١). وقول النبي الله : " يسرّل ربنا إلى السماء الدنيا "(٢). الحديث. وقول الله - تعالى -:

<sup>(</sup>١) سورة طه ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، ك التهجد، ب: الدعاء والصلاة من آخر الليل، ج٣، رقـــم ١١٤٥، وكذلك أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: الترغيب في الدعاء والذكــر آخر الليل والإجابة فيه، ج١، رقم ٧٥٨؛ ولفظه عند البخاري: (عــن أبي هريـرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يترل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا ... ) .



## 104

# ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ (١). وقولــــه: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ (٢).

ش / : وهذا بيان واضح جلي لمن أراد الحق بدليله ومعرفة الصواب بالحجة النيرة، فكأن قائلاً قال: كيف السبيل إلى الاستدلال على معرفة صفات الرب حلَّ وعلا التي تقرر قبل ألها توقيفية وألها ليس للعقل فيها مجال وانه لا يثبت منها إلا ما دل عليها الكتاب والسنة؟ فبين المصنف - رحمه الله - للكيّس الفطن منشرح الصدر للحق والهدى أن دلالة الكتاب والسنة على صفات الرب سبحانه وتعالى تأتي على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: التصريح بالصفة، مثل قوله تعالى:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ولِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ " .و قوله تعلل ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلْرَّحْمَةِ ﴾ ('').

الثاني: تضمن الاسم لها، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن كل اسم لله عز وجل يتضمن صفة، فالرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة، والعزيز يتضمنن

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان ، آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون ،آية ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ،آية ٥٨.





صفة العزة، والحكيم يتضمن صفة الحكم والحكمة، والقوي يتضمن صفة القوة، والغفور يتضمن صفة المغفرة، وهكذا.

الثالث: ذكر وصف أو فعل للدلالة على الصفة، مثال الوصف: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ (١). يدل على صفة الانتقام، ومن الفعل: ﴿ أَلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾ (٢). استوى يـدل على صفة الاستواء، وفي قوله ﷺ: " يترل ربنا " (٣)، فعل يدل على صفة النـزول.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري،ك التهجد، ب: الدعاء والصلاة من آخر الليل، ج٣، رقــــم ١١٤٥، وكذلك أخرجه مسلم ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: الترغيب في الدعاء والذكــر آخر الليل والإجابة فيه، ج١، رقم ٧٥٨؛ ولفظه عند البخاري: (عن أبيهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يترل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا ...)





## الباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء و الصفات

### القاعدة الأولى :

الأدلة التي تثبت بما أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعـــالى و سنة رسوله على .

#### القاعدة الثانية :

الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرهـــا دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأى فيها .

#### القاعدة الثالثة :

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر .

## القاعدة الرابعة :

ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلـــف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام.



## قال المصنف رحمه الله تعالى القاعمة الأولى:

الأدلة التي تثبت بما أسماء الله تعالى وصفاته، هي: كتاب الله - تعالى -، وسنة رسوله على ، فلا تثبت أسماء الله، وصفاته، بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله - تعالى - من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفى فيه.

ش / : هذا تأكيد من المصنف - رحمه الله - على أن أسماء الرب و صفاته حلّ وعلا لا تثبت بمجرد العقل، بل بالنص، والنص الذي يجب التسليم له وقبوله وألا يثبت اسم من أسماء الرب و لا صفة من صفاته بغيره هو: آي التريل الكريم، وصحيح سنة النبي تلل . ثم زاد الشيخ - رحمه الله - في تأكيد ذلك وترسيخ المنهج الحق فيه، بذكر الطريق السليم والمنهج السديد الذي يجب أن يسلكه المسلم في أسماء ربه و في صفاته إثباتاً أو نفياً. وهذا المنهج يتمثل في ثلاثة أشياء:

أحدها: إثبات ما أثبته الله أو أثبته له رسوله الله من الأسماء والصفات على حقيقته.



ثانيها: نفي ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات أو نفاه عنه نبيه على ، وقد تقدمت أمثلة على ذلك، مع إثبات كمال الضد.وقد سبق تقريره.

الثالث: إذا وقف المسلم على وصفٍ وصف به الله عز وجـــل، وهذا الوصف لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فللمســلم حيـال هــذا الوصف موقفان:

أحدهما: في لفظه.

والآخر في معناه. فمن حيث لفظه، لا يثبت ولا ينفي لأن الواصف أتى بوصفٍ من عند نفسه، هذا من حيث لفظه.

أما من حيث معناه: فإنه يفصل فيه كما سيأتي.

ص / : وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بـــالله - تعالى – فهو مقبول. وإن أريد به معنى لا يليق بالله \_ عـــز وجــل \_ وجب رده. فمما ورد إثباته لله \_ تعالى \_ فكل صفة دل عليها اســـم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة، أو تضمن، أو التزام.

ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعالـــه كالاســـتواء علـــى العرش، والترول إلى السماء الدنيا، والجيء للفصل بين عبــــاده يـــوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها، فضلاً عن أفرادها ﴿





وَيَفَعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ (١) . ومنه: الوجه، والعينان، واليدان ونحوها. ومنه الكلام، والمشيئة ، والإرادة بقسميها: الكوين، والشرعي. فالكونية بمعنى المخبة. ومنه: الرضا، والحبة، والغضب، والكراهة ونحوها.

ش / : هذا الذي قرره الشيخ واضح، ولا يستدعي التعليق لأنه قد تكرر، وتكراره لمزيد التأكيد، وإنما أرى توضيح الإرادة بقسميها: الكوني القدري، والشرعي الديني. فالإرادة الكونية القدرية: الذي يظهر لي من خلال تتبع النصوص وما فهمته من كلام أهل العلم، أن الإرادة الكونية هي: ما يجري في الكون من أحداث أو حوادث وفق علم الله بحا وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وهذه مرادفة للمشيئة. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي: كل ما يتضمن أمره ونهيه ، وهذه مرادفة لمجبته. فما أمر الله به العباد احب منهم فعله، وما نهاهم عنه احب منهم تركه. ففعل المأمورات وترك المنهيات امتثالا وطلب القربة عند الله سبحانه وتعالى هوعين ما يجه الله سبحانه وتعالى من عبده، وهو عين ما وعد الله عليه عهز وجل الأجر والثواب.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، آية ٢٧ .



ص /: ومما ورد نفيه عن الله \_ سبحانه \_ لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموت، والنوم، والسّنة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عـن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك.

وثما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ ( الجهة ) فلو سأل سائل هـــل نثبت لله - تعالى - جهة؟ قلنا له: لفظ، الجهة، لم يــــرد في الكتـــاب والسنة إثباتاً ولا نفياً، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله - تعالى - في السماء. وأما معناه: فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بــالله أو جهة علو لا تحيط به.

فالأول باطل. لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل والفطرة، والإجماع.

والثاني باطل \_ أيضاً، لأن الله \_ تعالى \_ أعظم من أن يحيط بـ فل شيء من مخلوقاته.

والثالث حق، لأن الله تعالى العليّ فوق خلقه ولا يحيط به شــيء من مخلوقاته.

ش / : هذا التفصيل ، فيه الجواب و الرد على من وصف الله سبحانه وتعالى بما ليس من الصفات في الكتاب ولا السنة ممثلا بالجهة ما يشفي العليل ويروي الغليل.



فقد تضمن هذا التفصيل من المصنف - رحمه الله -، شيئين في الجواب:

الأول: بيان أن لفظ الجهة ليس وارداً في الكتاب ولا في السنة، هذا من حيث لفظه. ويغني عنه ما جاء في الكتاب والسنة من الاستواء والعلو وان الله في السماء، وهذا تنبيه منه - رحمه الله - إلى ما يجب اعتقاده في الصفات عامة وفي جميع الأحكام، أن في الكتاب والسنة غنية، وهذا هو ما يسد طريق البدع والمحدثات في الدين.

يجب على المسلم أن يكون طلبته من الأحكام ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا موافقٌ للقاعدة المقررة في الأصول، الأصلل في العبادات الحظر إلا بنص، يعني المنع. فمن أراد أن يدعوا الناس إلى عبادة لم يعرفوها من قبل، وجب عليه التعويل على الدليل الصريح من القرآن الكريم أو الدليل الصحيح من السنة، فإن كان عنده ذاك وإلا فليس لقول قبول عندنا.

الشيء الثاني: هو عبارة عن توجيه سؤال، وذلك السؤال أن يقال مثلاً: ماذا تقصد بالجهة التي تريد أن تصف بها الله يا هذا؟ فقلت: هــل الله في جهة؟! فإنه لا يخلو كلامك عن واحد من ثلاثة أشياء:

أولاً: جهة سُفُل.

الثانى: جهة علو تحيط بالله.

الثالث: جهة علو لا تحيط بالله.



هذه الثلاث معاني ليست كلها حقاً، بل الحق منها معنى واحسة فقط، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وهو: أن الله سبحانه وتعالى في العلو في السماء وعلى العرش استوى، واجمع الأئمة على أن الله سبحانه وتعالى ليس حالاً فيه شيء من خلقه، ولا هو حال في شيءٌ من خلقه. فهو بائنٌ من خلقه. هذا هو المعنى الحق، وهو المعنى الثالث.

أما المعنيان الآخران: فباطلان، لمنافاتهما ما تظافر عليه الكتـــاب والسنة والإجماع من أن الله في السماء وانه فوق عرشه وانه على عرشــه استوى. فالسفل – يتره الله عنه – والجهة التي تحيط بالله كذلك يـــتره الله عنها.

فبان بالدليل القطعي صحة ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الله في العلو في السماء ، كذلك انه لا يحيط به شيء من خلقه.

ص /: ودليل هذه القاعدة: السمع والعقل.

فأما السمع: فمنه قوله - تعالى -: ﴿ وَهَنَدَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَا السمع: فمنه قوله - تعالى -: ﴿ وَهَنَدَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَلَّمَ اللَّهِ وَكُلَّمَ اللَّهِ وَكُلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَكُلَّمَ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ١٥٥ .



تهتدُون ﴾ (() . وقوله: ﴿ وَمَآ ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانَتَهُواً وَاتَقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (() . وقسوله: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَولَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَولَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَولَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا كُونَ . وقوله فَ ﴿ وَقُولِهِ الْآلِهِ وَٱلْوَهِمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (() . كُنتُمْ تُومِّنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (() . إلى وقوله: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُم ﴾ (() . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فسهو والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فسهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن الأمو بالإيمان بما جاء في القرآن الأمو بالإيمان بما جاء في القرآن الأمو بالتباع النبي، ﷺ ، والرد إليه عند التنازع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.

فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول، ﷺ ، المأمور به في القرآن؟!

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ، آية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ، آية ٤٩.



وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد التراع إلى النبي، ﷺ، وقد أمــر الله به في القرآن؟!

وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟!

ولقد قال الله – تعالى –: ﴿ وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنَا لِكُلِّ شَىءٍ ﴾ (١) . ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعمليــة جاء بيالها بالسنة، فيكون بيالها بالسنة من تبيان القرآن.

ش / : هذه الآيات كلها وجه الدلالة منها على هذه القاعدة التي أجملنا معناها على ما قرره الشيخ - رحمه الله- فكل هذه الآيات دالة على أمور منها:

الأمر الأول: وجوب الإيمان والتسليم لما في الكتـــاب وفي ســنة رسول الله على وهذا أمر شامل لجميع الأحكام العلمية والاعتقادية والعملية مثل: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام وغير ذلك.

الأمر الثامين: انه يجب على المسلمين عند التنازع الرجوع في فصل هذا التراع إلى الله والى رسوله، فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والسرد إلى الرسول على هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٨٩.



الأمر الثالث: أن السنة يجب اتباعها في معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى التي أجملها ربنا في القرآن والحاصل انه لا يجوز للمسلم أن يفرق بين الله ورسوله يحرم على المسلم أن يفرق بين الكتاب والسنة، وسواءً كان الحكم فيهما مبيناً أو مجملاً في القرآن وبينته السنة أو ما انفردت بلاسنة الصحيحة، فيحب على المسلمين قبوله. وبهذا ينسد الطريق على كل مبتغ هدى واستقامة ورشاد من غير الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بأقوال البشر التي هي محض العقل، أو القياس الفاسد، أو الرأي المجرد، بل تعبدنا سبحانه وتعالى بما في كتابه، وسنة رسوله الله ورتب على ذلك الهداية والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. وإجماع الأئمة على أمر ديني حجة لأنه مستندً على النص.

ص /: وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بـــالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.

ش / : هذا دليلٌ مقنع لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، وكان طالباً للحق والبصيرة والفقه في دين الله عز وجل علماً وعملاً واعتقاداً وتعليماً ودعوة إلى الله عز وجل، وفق الكتاب و السنة و سيرة السلف الصالح. وذلك أن ما لم يرد به بيان في الكتاب أو في سنة النبي الله ولا بد من قيد ذلك بالسنة الصحيحة، والسنة الصحيحة عند أهل العلم بالحديث، أو الحديث الصحيح له خمسة شروط:



أحدها: عدالة الرواة.

وثانيها: ضبطهم.

وثالثها: اتصال السند.

ورابعها: السلامة من الشذوذ.

وخامسها: السلامة من العلة.

و تفصيل أو بيان ما لم يبينه الله في كتابه أو في سنته الله الصحيحة هذا من علم الغيب، الذي استأثر الله به. ولا يسوغ للمسلم أن يدعي علم ما غيبه الله سبحانه وتعالى عنه. ما دام انه ليست عنده حجة يجب التسليم لها ، ولا حجة يجب التسليم لها في الإخبار عن الغيب إلا كتاب الله وسنة رسوله الله وسنة رسوله الله عله الها .

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*





## قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية:

الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرهـــدون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيـــها. ودليــــل ذلك: السمع، والعقل.

ش /: لا يزال المصنف - رحمه الله - يجلي القول في قواعد أدلة الصفات، وبيان المنهج الحق في الاستدلال على صفات ربنـــا سـبحانه وتعالى، من الكتاب والسنة. وفيما ذكر آنفا شيئان:

الشيء الأول: بيان ما يجب على المسلم سلوكه حيال نصوص الكتاب والسنة عامة ونصوص الصفات خاصة، فالواجب على المسلم الذي يبتغي لنفسه سلوك سبيل المؤمنين ومنهج العلماء المحققين، أن يجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. ويعنى بظاهرها: ما يتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي، فالله سبحانه وتعالى انزل كتابه باللسان العربي المبين ودعا العباد إلى فهمه وتدبره والعمل به، وكذلك سنة نبينا العربي المبين ودعا العباد إلى فهمه وتدبره والعمل به، وكذلك سنة نبينا من يطلب الحق في الاستدلال بهما أن يجري نصوصهما على الظاهر في الاستدلال بهما أن يجري نصوصهما على الظاهر في استنباط الأحكام.



ولا ينبغي له ولا يسوغ له أن ينصرف عن هذا الظاهر الذي أفاده النـص وفق اللسان العربي، حتى يزحزحه صارف، وهذا الصارف إما نص وإمـــا إجماع.

الشيء الثاني: العلة، علة هذا الوجوب. فعلة هذا الوجوب:

أولاً: في النصوص عامة، نقول: لأن الله سبحانه وتعالى أودع كتابه وسنة رسوله على ما يريد للعباد من شرع فمبتغي التاويل بغير مسوغ يحرف كلام الله وكلام رسوله على عن وجه الصواب، إلى وجه آخر أو أوجه أخر غير مراده لله عز وجل.

وثانياً: بالنسبة لنصوص الصفات: لأن العقل ليس له في إثباته الحال، فلا يستطيع العقل أن يثبت لله أو ينفي عنه. وفي الحقيقة هذه قاعدة عامة في جميع أصول الدين، الواحب على المكلف الوقوف عند النص، بل حتى في الفروع عند الخلاف الرد إلى النص إلى كتاب الله إلى الله والى رسوله عني ، وقد تقدم معنى هذا.

بقي القول في شيء واحد وهو: ما دليل هذا الذي قرره المصنف – رحمه الله تعالى – ؟ فالجواب يقول – رحمه الله – :

ص / : ودليل ذلك : السمع والعقل أما السمع: فقوله \_ تعــــــــالى \_: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ



آلْمُندِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ﴾ (١). وقول ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرَّءَانَا عَرَبِيتًا عَرَبِيتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١). وقول ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرَّءَانَا عَرَبِيتًا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١). وقول ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرَّءَانَا عَرَبِيتًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١). وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعى.

وقد ذم الله - تعالى - اليهود على تحريفهم، وبين أهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان. فقسال: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُوْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّريُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا كُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّريُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَلَمُونَ ﴾ (أ). وقال - تعسالى -: ﴿ مِن اللّهِ يَعْلَمُونَ ﴾ (أ). وقال - تعسالى -: ﴿ مِن اللّهِ يَعْلَمُونَ ﴾ (أ). وقال - تعسالى أنكلِمَ عَن مُّواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ (أ).

ش / : لعلك أدركت أيها القارئ أن الشيخ -رحمه الله - مستدلً على هذه القاعدة من جهة السمع ومن جهة العقل، فبدأ بالسمع أولاً كما هي عادته - رحمه الله - في التحقيق والتأصيل قافياً أثار من سلف من أئمة الهدى، وذلك لأن النص هو المعول عليه.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآيات١٩٣-١٩٤-١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، آية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ٤٦.



والعقل يؤتى به للتأكيد تبعاً للنص وليس استقلالاً. فالأدلة مـــن القرآن الكريم في هذه الآيات التي ذكرها المصنف – رحمه الله تعـــالى-، وقد أبان الشيخ بعدها شيئين هما وجه الاستدلال:

أحدهما: أن هذه الآيات كلها متفقة على أن القرآن مترل من الله عز وجل على رسوله محمد على وفي بعضها التصريح بأن إنزال القرران كان من الله عز وجل على محمد على بواسطة جبريل على وهو الروح الأمين. وهذا كان باللسان العربي المبين. فوجب إذاً فهمه وفق اللسان العربي، ولا يجوز أن يتزحزح المسلم عن ذلك إلا بمسوغ شرعي، يسوغ له حكماً غير ما يتبادر من ظاهر النص وفق اللسان العربي. هذا هو خلاصة وجه الاستدلال الأول من الآيات على ما ثبست تقريره من القاعدة.

﴿ أَفَتَظْمَعُونَ أَن يُوْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَ آللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

قَال البغروي - رحمه الله -: {" قوله ﴿ أَفَتَطَمَعُونَ ﴾ هذا الإستفهام فيه معنى الإنكار، كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٧٠.



والخطاب لأصحاب النبي على أو له ولهم. و ﴿ يُوْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ أي لأحلكم، أو على تضمين آمن معنى استجاب: أي أتطمعون أن يستجيبوا لكم. والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه.

و ﴿ كَلَّمَ ٱللَّهِ ﴾ أي التوراة، وقيل إنهم سمعوا خطاب الله لموسى حــــين كلمه. وعلى هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى، وقرأ الأعمش: ﴿ كَالَّهِ ﴾. والمراد من التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة، فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذلك مما فيه موافقة لأهوائهم كتحريفهم صفة رسول الله على وإسقاط الحدود عن أشرافهم، أو سمعوا كلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا، وهذا إحبار عن إصرارهم على الكفر وإنكارٌ على من طمع في إيماهم وحالهم هذه الحال: أي ولهم سلف حرفوا كلام الله وغيروا شرائعه وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. ومعنى قوله: ﴿ من بَعْد مَا عَقَلُوه ﴾ أي من بعد ما فهموه بعقولهم مع كولهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كمـــا هي، فهم وقعوا في المعصية عالمين بما وذلك أشد لعقوبتهم وأبين لضلالهم "}(<sup>(۱)</sup>ل هـــ .

وقال ابن كثير - رحمه الله -: { قال محمد بن إسحاق: حدثين محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: ثم

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني، ج١، ص١١١-١١٢.



قال الله تعالى لنبيه على ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم : ﴿ أَفَتُطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ﴾ وليـــــس قــوله: يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكن هم الذين سألوا موسيى رؤية ربهم فأخذهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق: فيما حدتين بعض أهل العلم ألهم قالوا لموسى: يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى إلى ربـــه تعــالى؛ فقال: نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثياهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج همم حتى أتوا الطور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يســجدوا فوقعــوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه مـــا سمعوا ثم انصرف بمم إلى بني إسرائيل فلماء جاءهم حرف فريق منهم مـــا أمرهم به، وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكــــذا وكذا، فقال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عني الله لرسوله ﷺ.

وقال السدي: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالَمُ ٱللّهِ ثُمَّمَ يُحْرِفُونَهُ ﴿ قَالَ السّدي أعم مما يُحْرِفُونَهُ ﴿ قَالَ: هي التوراة حرفوها وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن اسحاق وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ عَمران عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ



المُشْرِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجَرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ﴾ أي مبلغا إليه قال تتادة في قول الله في مَن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد في فحرف ومن مواضعه. وقال السدي: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي أهم أذنبوا، وقال ابن عن مواضعه. وقال السدي: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي أهم أذنبوا، وقال ابن وهب قال ابن زيد في قوله: ﴿ يَسْمَعُونَ حَلَامُ اللهِ فَيها حراما والحرام فيها التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفوها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو في عق. } (١٠) هو. الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو في عق. } (١٠) هو. المهروزي المورة المي المهروزي المهروزي

و قال ابن سعدي — رحمه الله — : { قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله : ﴿ أَفَتُطْمَعُونَ ﴾ إلى ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة، على ما أصله من البدع الباطلة. وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك سر تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه, ومتنلول لمن كتب كتابا بيده، مخالفا لكتاب الله، لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله، مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين، الذي يجب اعتقلده

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص ۲۱۶



على الأعيان والكفاية. ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة، لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله.

وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة، تفصيـلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء } (١٥) . هـ. .

إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - وغيرها من آي التتريل الكريم، أعني الآيات التي تضمنت ذم اليهود على تحريفهم كلاه. ووجه الاستدلال من هذا هو تحذير المسلمين من أن يسلكوا مسلك اليهود، والهم إن ابتغوا معنى غير ظاهر النص بغير مسوغ شرعي، فيالهم عرفون لكلام الله وكلام رسوله على عن مواضعه. والصفات الحميدة تذكر في الكتاب أو السنة للحض عليها والتأسي بأهلها. كما أن الصفات الذميمة تذكر للنهي عنها ومفاصلة أهلها، و ألا يشابه المسلم أهلها. فيتوجه إليه من الذم والمقت والعقوبة مسا يتوجه إلى ذوي الصفات الذميمة. وتحريف كلام الله وكلام رسوله على ، عن وجهه الذي هو ظاهره المتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق صفة ذميمة، ومسلك شسنيع، وتعدٍ على كلام الله عز وجل، بتحريفه.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن السعدي، ج۱، ص ۷۰، ۷۱.



ص /: وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمـــراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظــلهره، وإلاّ لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.

ش / : وأقول: الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلامه الذي أنزله علينا باللسان العربي المبين وكذلك نبينا في ، خاطبنا باللسان العربي المبين وكذلك نبينا في ، خاطبنا باللسان العربي المبين فالمتكلم هذه النصوص سواءً الرب حلَّ وعلا في كتابه، هو أعلم بنفسم من خلقه، فوجب التسليم لما أودعه في كتابه من صفاته وأسمائه وجميع أحكامه، وقبول ذلك والانقياد له. وكذلك نبيه في هو أعلم الناس بالله عز وجل فوجب التسليم لما صح من سنة رسول الله في الأحكام عامة والصفات خاصة.

وما أروع وأبدع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو يقرر وجوب قبول ما أثبته الله لنفسه على ألسنة رسله، إذ قال: { فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قبل: ﴿ سُبْحَنَ مُسَلِحُنَ وَسُلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ سُبْحَنَ وَالْحَمَدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (أ) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآيات ١٨٠ - ١٨٢.

للرسل. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. } (١٥١١).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية " رحمه الله "، تأليف الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.





## قال المصنف رحمه الله تعالق القاعدة الذالذة:

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخـــر فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقـــد دل على ذلك السمع والعقل.

#### ش/: أقول: نصوص الصفات دالة على شيئين:

أحدهما: معلوم لنا، والآخر مجهول، لا ندركه لأنه في علم الغيب الـــذي استأثر الله به. فالأول: معنى نصوص الصفات وإن شئت فقـــل: معنى الصفات، فهو معلوم وتكلم فيه السلف فأبانوه للناس عنــد الحاجــة إلى ذلك. مثال ذلك: ما جاء أن الله في السماء وان الله فوق عرشــه. فــهم السلف صفة العلو لله عز وجل وانه فوق جميع خلقه.

ومثال آخر: الترول، الذي صح عن النبي الله من حديث أبي هريرة وغيره: " يترل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ". الحديث. فإن معناه في اللغة: أن الترول يكون من أعلى إلى اسفل، والشيء الثاني: الكيفية التي عليها الصفة. فالسلف مؤمنون بأن كل صفة من صفات ربنا لها كيفية لائقة بجلال الرب حل وعلا. لكن هذه الكيفية لم يتكلم فيها السلف فهي مجهولة، وكيف ذلك؟! لأن الله لم يخبرنا بها في كتابه، وكذلك لم يخبر بها النبي الله عن الخوض فيها وحب التسليم له والإيمان به واعتقاد انه حق والإمساك عن الخوض فيه. وأن



يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقال: جواباً على من ســأل هل نصوص الصفات من المتشابه؟ نقول: لا، ليست من المتشابه بل هـــى من المحكم، لأن معناها معقول ومدرك ومعلوم، وما حجب الله ســبحانه وتعالى عن عباده من صفاته إلا الكيفية، فهذه هي التي تترك لله ســـبحانه وتعالى، ويفوض علمها إليه.

ص/: أما السمع: فمنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ كِتَلَبُّ أَنزَلُّنَّهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيدَبُّرُواْ ءَاينتِمِ وَلِيتَدَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾(١). وقـوله -تعـــالى -: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢). وقوله -جل ذكـــره - : ﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّحْرَ لِتُبَيّنَ للِنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ("). والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه.

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معنه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، آية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية ٤٤.



النبي، صلى الله عليه وسلم، القرآن للناس شامل لبيان لفظـــه وبيـــان معناه.

ش/: بعد أن ذكر المصنف - رحمه الله تعالى - أدلة السمع على أن معنى نصوص الصفات معقولٌ ومعلوم ومدرك، ذكر وجه الاستدلال على ذلك، ويتلخص فيما يأتي:

أولاً: أن التدبر المذكور في الآيات والذي امرنا الله به، في غير ما آية في كتابه – أعني تدبر آياته، هو طلب فهم المعنى والوقـــوف عليــه واستنباط الأحكام من النص، أو من النصوص. فلو كان ذلك غير مدرك، لما أمر الله به وحض عليه. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده فــوق طاقتهم، فلو أمرهم بتدبر ما لا يمكن الوصول إليه لكان ذلك تكليف بمـا هو فوق الطاقة.

ثانياً: أن كون القرآن باللسان العربي المبين هذا يقتضي فهمه لفظاً ومعنى، فلو كان غير ذلك، لم يكن ثمة فرق بين كون القرآن باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الأعجمية.

ثالثاً: ذكر الله سبحانه وتعالى ، أن من وظائف رسوله ، ومن مهام رسالته، انه يبين للناس ما نزل إليهم. ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلرُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا لَهُمْ رَسَالته، انه يبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٤٤.

قال ابن كثير - رحمه الله -: { قـــال تعــالى ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ أي من رهِــم الدِّحْرَ ﴾ يعني القرآن ﴿ لِتُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي من رهِــم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليك وحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بـأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أي ينظرون الأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجلة في الدارين. } ال . هـ. .

ص/: وأما العقل: فلأن من المحال أن يترل الله \_ تعالى \_ كتاباً أو يتكلم رسوله على بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، بمترلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله — تعالى — وقد قال الله — تعالى — عن كتابه:

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص ٥٩١ –٥٩٢.



## ﴿ كِتَلَبُّ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (١). هذه دلالة: السمع، والعقل، على علمنا بمعاني نصوص الصفات.

ش/: هذا الدليل العقلي يصلح أن يكون حوارا لمن استشكل فهم نصوص الصفات من حيث معناها، فيقال له مثلا: أليس المقصود هذا الكتاب المنزل على محمد الله هداية الخلق إلى الحق؟ فسيقول: بلي، هذا المتوقع منه. ثم يقال له:

#### ثانيا:

كيف يقصد بهذا الكتاب المترل للهداية، ثم يكون هو في أصلل أصول الدين وأجل قواعده تعمية؟ فلو كان الله عز وجل وتعالى وتقدس يريد بهذا الكتاب الهداية ثم يحجب عن العباد معناه، لكان ذلك تعمية. فتصبح نصوص الكتاب عامة ونصوص الصفات خاصة، مثل الحسروف الهجائية التي لا يعرف لها معنى ثم يقال له .

#### ثالثا:

إن الله عز وجل وتعالى عن كل صفات النقص، يستحيل عليه عز وجل أن يأمر عباده بشيء لا يدركونه، ولا يفهمون معناه، وعلى أي شيء يدل. فهذا في الحقيقة من السفه الذي تأباه حكمة الله عز وجلل. والله سبحانه وتعالى كريم، رؤوف، رحيم، لطيف، خبير، وعد عبلده أن

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية ١.



يبين لهم ما يتقون، ووعدهم أن يهديهم سبيل الرشاد، ووعده أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به. فكون نصوص الأحكام عامة، واصل أصول هذا الدين خاصة، يأمر الله بتدبرها وهي ليست مدركة هذا هو أيدة التعمية.

ص/: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وهذا علم بطللان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، ويدعون أن هذا مذهب السلف. والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالاً أحياناً وتفصيلاً أحياناً وتفويضهم الكيفية إلى علم الله – عز وجل –.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه المعروف بسر العقل والنقل) صحيفة رقم ستة عشر ومائة، المجلد الأول، المطبوع على هامش منهاج السنة: " وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنب بتدبر القرآن، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله" إلى أن قال ص رقم ١١٨: " وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن و الأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن القورة المعلوم أن هذا قدح في القرآن و الأنبياء إذ كان الله أنزل القورة القرآن و الأنبياء إذ كان الله أنزل القورة القورة



وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومسع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته.. لا يعلم أحد معنهاه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابحة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سداً لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم. ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينـــه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضــــلاً عــن أن يبينــوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد) . انتهى كلام الشييخ ، وهو كلام سديد، من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد – رحمه الله تعالى رحمة واسعة - وجمعنا به في جنات النعيم.

ش/: خاتمة هذه القاعدة، تتضمن أمرين:

الأمر الأول: إحالة الشيخ - رحمه الله - على ما سبق في القاعدة السادسة من دلالة النقل والعقل على أن كيفية الصفات مجهولة لنا.



الأمر الثاني: أن السلف رحمهم الله لا يفوضون الصفة تفويضاً مطلقاً أو تفويضاً عاماً، بل يفوضون الكيفية. فيكلون علم كيفية الصفة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تقدم مراراً أن كيفية الصفات من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فلم يبينه لنا في كتابه، ولم يبينه لنا رسول الله في سنته.

وثمة أمرٌ ثالث: وهو بيان مذهب المفوضة وبطلانه وسبب ذلك. فالمفوضة هم الذين يفوضون الصفة من حيث المعنى والكيفية. وحاصل ما يتضمنه مذهب المفوضة، وهو في الحقيقة دليل على بطلانه وانه شر المذاهب في صفات الله عز وجل. شرٌ من التعطيل والتشبيه.

أولاً: أنه ليس منهج السلف، فالسلف فوضوا الكيفية فقط دون المعنى.

ثانياً: يلزم منه – يعني مذهب المفوضة – تجهيل الأنبياء، والهـــم لم يعلموا مراد الله عز وجل من هذا الأصل العظيم الذي هو تقرير صفـــات ربنا سبحانه وتعالى .

وثالثاً: يلزم منه تعطيل الصفات، وان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أنزله الله عليهم ليسوا مرجعاً للناس، بل المرجع هو العقول المختلفة المتباينة. وعلى هذا فكلٌ يقول: الحق فيما علمه هو لا ما دل عليه





الكتاب والسنة، وهذا في الحقيقة سبيل الفرقة والضلال وفساد الديـــن، وهذا تبين أن مذهب المفوضة هو شر المذاهب.

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*





## قال المصنف رحمه الله تعالق القاعدة الرابعة:

ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه من الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.

فلفظ (القرية)، مثلاً - يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تــارة أخرى. فمن الأول قوله - تعــالى -: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ أَوْمُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (١). ومن الشـــاني قولـــه - تعالى - عن الملائكة ضيف إبراهيم:

﴿ إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْـلِ هَـٰدِهِ ٱلْقَرْيَـةَ ﴾ (٢). وتقول: صنعت هذا بيدي فــلا تكون اليد كاليد في قوله – تعالى –:

﴿ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (٣). لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون لائقة به المخلوق فتكون لائقة به

<sup>(&#</sup>x27;) سورة الأسراء آية ٥٨.

<sup>(&#</sup>x27;) سورة العنكبوت، آية ٣١.

<sup>(&</sup>quot;) سورة ص، آية ٧٥.





فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.

وتقول: ما عندك إلا زيد، ما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف الستركيب فتغير المعنى به.

ش/: هذه القاعدة الرابعة من القواعد التي يقررها المستف -رحمه الله - في الأدلة التي تثبت بما الصفات. تقدم أن المعــوّل عليــه في إثبات الصفات خاصة، والأحكام عامة هو الدليل، والدليل هذا إما نصّ، والنص هو القران والسنة. أو إجماع.

### ونعني بالإجماع:

اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد كلله بعد وفاته على أمـــر ديني هذا فيما عدا الصفات من الأحكام، أما الصفات فإها لا تثبت إلا بالقرآن والحديث. ولهذا فإن أهل العلم مجمعون- يعني أهل العلم من أهل السنة - على ما أفادته نصوص الكتاب والسنة من صفات ربنا عز وحل وألها على الحقيقة. كما تقدم أن الأصل في النصوص هـو إرادة الظـاهر المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي، ولا يصرف هذا الظـــاهر إلا سديداً في معرفة معاني نصوص الصفات، التي سبق أنها علي ظاهرها المتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي، بل وأقول أنا: أن هذا مضطرد



S'AV

في جميع أحكام الله سبحانه وتعالى، اعني ما سيقرره المصنف، ولكن بما أن الحديث في الصفات جعله المصنف - رحمه الله - مقصوراً على نصوص الصفات. هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ظاهراً وفق اللسان العربي تختلف فيه الكلمة حسب تركيب الكلام، فالكلام مركب مسن جمل، والجمل تتألف من كلمات، فالحاذق البصير يدرك أن الكلمة يختلف معناها حسب تركيب الكلام وهي كلمة واحدة، وقد ضرب الشيخ - معناها حسب تركيب الكلام وهي واضحة، ومن تلك الأمثلة.

أُولاً: القرية، فالقرية في قولـــه تعـــالى: ﴿ وَإِن مِّن قَـرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهُلِكُوهُا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْمُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ (١).

قال الشوكاني - رحمه الله -: { ثم بين سبحانه مآل الدنيا وأهلها فقال ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا ﴾ فقال ﴿ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا ﴾ إن نافية، ومن للاستغراق: أي ما من قرية إلا سيهلكون إما بموت وإما بعداب قال الزجاج: أي ما من أهل قرية إلا سيهلكون إما بموت وإما بعداب يستأصلهم، فالمراد بالقرية أهلها، وإنما قيل قبل يوم القيامة لأن الإهلاك يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرة، بل يعم كل قرية لانقضاء عمر الدنيا؛ وقيل الهلاك للصالحة والتعذيب للطالحة، والأول أولى لقوله : ﴿ وَمَا كُنّا وَقِيلَ الْهُلاكُ للصالحة والتعذيب للطالحة، والأول أولى لقوله : ﴿ وَمَا كُنّا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية ٥٨.



مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴾، ﴿كَانَ ذَالِكَ ﴾ المذكور مسن الإهلاك، والتعذيب ﴿ فِي ٱلْكِتَلْبِ ﴾ أي اللوح المحفوظ ﴿ مَسْطُورًا ﴾ أي مكتوبا، والسطر الخط وهو في الأصل مصدر، والسطر بالتحريك مثله. } (١) ا. هـ.

فما الذي يراد بالقرية؟ هل يراد بها السكان أو يراد بها البناء؟ وسبب هذا التساؤل، لأن القرية من التقري وهو التجمع أو الاجتماع، فالقرية إذن لها معنيان في اللغة العربية: أحدهما السكان، والآخر البنيان. وعلى هذا فإن المراد بالقرية في الآية هم السكان، وهم المتوعدون بهلاك العذاب وهذا الإهلاك لقاء تكذيبهم الله ورسله. وفي قوله تعالى:

﴿ إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَادِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ (٢) فالمراد بالقرية البنيان، ونظير هذا قول مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَادِهِ وَأَوْ كَالَّذِى مَكَرُّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيةً عَلَىٰ عَرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْي عَدِهِ ٱللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللّهُ مِاْئَةَ عَامِرُ ثُمَّ بَعْنَكُم قَالَ اللّهُ مِائَة عَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُقَالَ بَل لَبِثْتُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللّهُ مِائَة عَامِرُ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللّهُ مِائَة عَامِر ثُمَّ اللّهُ مِائَة عَامِ فَمَ اللّهُ بَعْنَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُقَالَ بَل لَبِثْتُ مِائِكَ بَعْنَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَٱنطُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ مِائِكَ عَامِر فَانظُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ مِائِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَٱنطُرْ إِلَىٰ حِمَادِكَ

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني، ج ٣، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، آية ٣١.



وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَآنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحَمَا فَكَمَ لَكَ اللَّهُ عَلَىٰ كَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) لَحْمَا فَلَمَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) قال أعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) قال القدرة قال ابن سعدي – رحمه الله -: { ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَكَرٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ... الآية ﴾.

هذان دليلان عظيمان، محسوسان في الدنيا والآخرة — على البعث والجزاء. واحد أحراه الله على يد شاك في البعث على الصحيح، كما تدل عليه الآية الكريمة. والآخر على يد خليله إبراهيم. كما أحررى دليل التوحيد السابق على يده. فهذا الرجل، مر على قرية قد دمرت تدميرا وحوت عروشها. قد مات أهلها وحربت عمارها، فقال – على وجه الشك والاستبعاد –: ﴿ أَنَّىٰ يُحْي عَلَيْهِ ٱللّهُ بُعَدَ مَوْتِهَا ﴾ ؟ أي: ذلك بعيد، وهي في هذه الحال. يعني: وغيرها مثلها، بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة. فأراد الله رحمته ورحمة الناس، حيث أماته الله مائة عام. وكان معه حمار، فأماته معه. ومعه طعام وشراب، فأبقاهما الله بحالهما كل هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: ﴿ قَالَ حَمْ لَيِثْتَ مُلِيدًا لَهُ عُلِيدًا الله عليه ما ظنه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٥٩.



فقال الله ﴿ بَلِ لَبِثَتَ مِأْثَةَ عَامِ ﴾. والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام.

ومن تمام رحمة الله به وبالناس، أنه أراه الآية عيانا، ليقتنع بها. فبعد ما عرف أنه ميت قد أحياه الله، قيل له: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ أي: لم يتغير في هذه المدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله، فإن الطعام والشراب – خصوصا ما ذكره المفسرون: أنه فاكهة وعصير – لا يلبث أن يتغير، وهذا قد حفظه الله، مائة عام وقيل له:

﴿ وَٱنطُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ﴾، فإذا هو قد تمزق وتفرق، وصار عظامًا نخرة. ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴾ أي: نرفع بعضها إلى بعض، ونصل بعضها ببعض، بعد ما تفرقت وتمزقت.

﴿ ثُمَّ نَكُسُوهَا ﴾ بعد الإلتئام ﴿ لَحْمًا ﴾ ثم نعيد فيه الحياة.

﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ رأي عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه.

﴿ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَى عِ قَدِيرٌ ﴾. فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس، لألهم قد عرفوا موته وموت حماره، وعرفوا قضيته، ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى، هذا هو الصواب في هذا الرجل.

وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل، مؤمن، أو نبي مـــن الأنبياء، إما عزير أو غيره.



وأما قوله ﴿ أَنَّىٰ يُحْي، هَلاهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾، يعني كين تعمر هذه القرية، بعد أن كانت خرابا، وأن الله أماته، ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق، و أنها عمرت في هذه المدة، وتراجع الناس إليها وصارت عامرة، بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللفيظ بل ينافيه، ولا يدل عليه المعنى. فأي آية وبرهان، برجوع البلدان الدامــرة إلى الآية العظيمة، في إحيائه بعد موته، وإحياء حماره، وإبقاء طعامه وشرابه، لم يتعفن و لم يتغير.

شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيانا. }(١) ١. ه.

فالذي هو حاو على عروشه المساكن لا السكان أنفسهم، فـإذن القرية في آية البقرة وكذلك في الآية التي قبلها المراد بما البنيان.

ومثالٌ آخر: يزيد هذا المعنى وضوحاً، كلمة زيد، فزيد اسم علم لإنسان معروف، لكن تجد أن الجملة التي ضمن كلماتما زيد يفهم منها السامع معناً غير الجملة الأخرى التي أيضاً من كلماتها زيد. فحينما يقول القائل: ما عندي إلا زيد. فهذا حصرٌ للموجودين أو حصرٌ للموجود لديه

<sup>(</sup>۱) شرح ابن السعدي، ج۱، ص۲۰۸،۲۰۷،۲۰۹.



وهو زيد فقط ما عندي إلا زيد، ما رأيت إلا بكر، ما زارني إلا سعيد، فهذا كله حصر، لمن لدى المتكلم. ولو قال: ما زيدٌ إلا عندي، فإنه حصر لكان زيد.

فالجملة الأولى: أفادت حصر الموجود و أنه زيد.

والجملة الثانية: أفادت حصر مكان زيد، ما زيد إلا عندي، يعني ليس في مكان آخر.

ومثالٌ ثالث: في قوله عز وحل: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (١). وفي قول المتكلم: صنعت هذا بيدي. فاليد غير اليد، فاليد في الآية مضافة إلى الرب عز وحل، فهي صفة ذات مختصة به. لا يشبهه فيها شيء. واليد في المثال مضافة للمخلوق فهي مختصة به، فليست اليد كاليد.

والخلاصة: أن معنى النصوص الذي يتبادر إلى الذهن منها وفـــق اللسان العربي يجب أن يعلم أن هذا المعنى يختلف بـــاختلاف تراكيــب الكلام.

ص/: وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعابي.

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية ٧٥.

القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق بالله عـــز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمع وا على ما كان عليه النبي على وأصحابه. والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.

" أهل وقد أجمعوا على ذلك، كما نقله ابن عبد البر فقال: السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكـــريم والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على الجــــاز، إلا الهـــم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة" ا.هــــ. وقــال القاضي أبو يعلى في كتاب " إبطال التـــأويل": " لا يجــوز رد هـــذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنهـــا صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بما من الخلق، ولا يعتقسد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة.ا.هـــ، نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضى شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى الحموية ص رقم ٨٧، ٨٩، ج٥ من مجموع الفتاوي لابن القاسم.

ش/: بدأ الشيخ - رحمه الله - في سياق تقرير زبدة القول مـــن هذه القاعدة، وذلك بتقسيمه الناس من حيث دلالة نصوص الصفات التي تقدم أن معناها هو ما يتبادر إلى الذهن منها عند الإطلاق. فأبان - رحمه



الله - أن أقسام الناس والمراد بهم المنتسبون إلى الإسلام لا جميع النـــاس، فهو عام يراد به الخصوص، ينقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من علم أن ظاهر نصوص الصفات المتبادر إلى الذهن منها حق، على حقيقته وفق اللسان العربي، فأبقوا دلالة النصوص على ذلك. دون أن يشبهوا أو يكيفوا.

لأن المخبر بهذه الصفات في تلك النصوص هو الله سبحانه وتعلل في كتابه، وهو أعلم بنفسه، أو رسوله في وصح بذلك النقل عنه، فهو اعلم بربه من سائر الخلق. إذن لا مجال إلى أن يذهب المسلم ذات اليمين وذات الشمال، عن الإقرار بالحق فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة فهموا هذا الظاهر وأبقوا دلالة النصوص عليه، واحتمعوا على ذلك. لم يحدث في عهد النبي في حدال ولا في عهد الصحابة بهذا، لأنه تقرر عندهم أن الإيمان يستوجب التسليم والانقياد لهذه النصوص. ومشى أئمة التسابعين على ذلك، فأقروا بما أفادته النصوص ولم يحيدوا عنه يمنة ولا يسرة، فلم يروموا تشبيها ولا تكييفا. لأن الله عز وجل قسال في كتابه: ﴿ لَيْسَ كُمِقْلِهِ مُنَى مُنْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١) فأثبتوا السمع والبصر لله عز وجل مع نفي التشبيه والتمثيل. وهكذا مشوا، على هذا، الخلف عن السلف.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، آية ۱۱.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مقررا منهج الحق وذلك عن أهل السنة: { ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه, ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيف ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. } (١) الهد.

وهكذا كل من يبتغي الكتاب والسنة ولم يرم الاستدلال بغيرهما، لأن الكتاب والسنة معصومان. أضف إلى ذلك الإجماع، إجماع الأئمسة فإنه يؤكد هذا المنهج، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشسبيه ولا تكييف ؛ وقد نقله المصنف -رحمه الله تعالى- عن ابن عبد البر و القاضي أبي يعلى رحم الله الجميع.

ص/: وهذا هو المذهب الصحيح، والطريق القـــويم الحكيــم، وذلك لوجهين:

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجــوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية لإبن تيمية - تأليف الدكتور صالح الفوزان -ص ١٣ -١٦.





الثاني: أن يقال: إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. والثابي باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق، وإما عالمين به. لكن كتمـوه، وكالاهمـا باطل. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحسق فيما قاله السلف دون غيرهم.

ش/: وأقول: هذا الذي تقرر آنفا من أن مذهب أهل السنة هـــو المشى في نصوص الصفات على ظاهرها المتبادر إلى الذهن منها مبقين دلالتها عليه، هو الحق من وجهين:

فأولهما: أنه تطبيق عملي تام، يعني مذهب السلف ومشسيهم في الاستدلال بنصوص الصفات على ما أثبته وعلى ظاهره تطبيق عملي تام. لما دلت عليه النصوص. فعلى سبيل المثال،

حينما يقول ربنا حل وعلا: ﴿ بَلِّ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ﴾ (1). فيه الدليل على أن للرب عز وجل يدين حقيقيتين. ومثال آخر حين نسمع ربنا يقول: ﴿

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٦٤.

آلرَّحْمَانُ عَلَى آلَعْرْشِ آسْتَوَى ﴾ (١). يستوجب ذلك الإيمان باســــتواء الله على عرشه. ومثال ثالث: حين يقول جل في علاه:

﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِى ﴾ (١). فيه التصريح الموجب للإيمان بأن الله عــز وجل له عين، وحين يقول نبينا ﷺ: "يترل ربنا " (١). يســتوجب الإيمان بترول ربنا حل وعلا. على ظاهره من غير تكييف ولا تمثيل. ولأن هذا هو دلالة النصوص، نصوص الكتاب الذي أنزله الله عز وجل باللسان العربي المبين على افصح الخلق وهو محمد ﷺ بواسطة حبريل ﷺ، ولأنه مقتضى دلالة السنة التي جاء بما محمد ﷺ.

الوجه الثاني: أن يقال للخصم الذي لم يؤمن بالصفات و لم يجري نصوصها على ظاهرها فيشبهها بصفات الخلق أو يكيفها، يقال له عسدة أمور: يلزم من عدم إجرائك معنى نصوص الصفات على ما دلت عليه ظاهرا من صفات الرب عز وجل وصرفك لها عن ذلك لوازم باطلة. من

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، بقلم: الألباني ــ رحمه الله تعالى ــ، رقم: ٥٠٧، و قال: إسناده صحيح على شرط مسلم، و لفظه عن نافع بن جبير، أبيه أن رسول الله قال: (يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل مسن مستغفر فأغفر له، المكتب الإسلامي، ط ٣، ص ٢٢٢.



تلك اللوازم أن السلف لم يعلموا ذلك، لجهلهم أو لقصور فهمهم، وثانيلا يقال له: أيضا يلزم على تصرفك هذا واعتقادك هذا وانحرافك بالنصوص، عن ظاهرها ومشيك بغير ما مشي به السلف عليها، أن السلف كانوا يعلمون الحق ولكن لم يتكلموا به لا تصريحا ولا ظاهرا، والهم مشوا على الباطل تصريحا أوظاهرا، وهذا وذاك كلاهما باطل، لأن القاعدة أن بطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. فالملزوم هو قول ذلك الخصم الذي لم يجري على هذه القاعدة، لم يجري على ما جرى عليه السلف و لم يسر على ما سار عليه السلف الذين اجتمعوا على أن الصفات الإلهية ثابتة الله عز وجل كما هو ظاهر النصوص التي وردت بها.

ص/: القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر مــــن نصــوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو: التشبيه؛ وأبقوا دلالتها علـــــى ذلك. وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه:

الأول: أنه جناية على النصوص، وتعطيل لها عن المسراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله – تعالى –: ﴿ لَيْسَ كُمُ مُلِهِ، شَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الدات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟!

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، آية ۱۱.



الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخسالف لم السلف منها فيكون باطلا.

ش/: هذا هو الفريق الثاني والقسم الثاني من أقسام الناس حيال نصوص صفات ربنا حل ثناؤه، وهذا الفريق هو فريق المشبهة والممثلة، كيف ذلك وما مذهبهم؟! هم فهموا من نصوص الصفات المعنى الظلهر. ففهموا من نصوص الصفات، السمع والبصر والوجه واليدين والعين والعضب والرضا مثلا، لكن لم يفهموها على فهم السلف وهو إثبات هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. بل اثبتوا هذه الصفات على وجه المشابحة، شبهوا الخالق بالمخلوق. فلم يفهموا من هذه الصفات ما يليق بالله عز وجل ويختص به وانه ليس كمثله شيء في هذه الصفات وكذلك في جميع صفاته وأفعاله، وإنما فهموا التمثيل والتشبيه. فمذهبهم باطل من عدة أوجه:

الوجه الأول: أنه جناية على النصوص وتحريف لها عن ظاهرها، فكيف يجرؤ هذا الفريق على تشبيه الله بخلقه، وقد قال الله عز وجل:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَيْءٌ ﴾. هذا سوء أدب وعبث بـــالنصوص ومحادة لله عز وجل، والخالق جل ثناؤه يقول:

﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَى مَ اللهُ وهو يقول: لا، عينه كعيني، يـــده كيــدي، وجهه كوجهي مثلا، وسمعه كسمعي، بصره كبصري.





الوجه الثابي يقال له: العقل السليم الذي لم يتلوث يدل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، العقل دل على هذا، على أن الخالق مباين لخلقه وغير مشابه لهم لا في ذاته ولا في صفاته. فكيف أنــت تجعل النصوص دالة على التشبيه ؟! فأنت إذن خالفت العقل والنقل.

الوجه الثالث: أن هذا الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف فماذا فهم السلف؟ لم يفهم السلف ما فهمه هذا المشبه من في عهد الصحابة، ولا أئمة التابعين ولا من تبعهم بإحسان، لأن من قواعد هذا الدين أن كل بدعة ضلالة، وفي الحديث المتفق عليه " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "(١). وفي رواية لمسلم " من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد "(٢). فبان بهذا أن مسلك المشبه مخالف للكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف، وكل هذه الأوجه متضافرة على بطلانـــه ورده.

<sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخاري: ك: الصلح، ب: إذا أصلحوا على صلح جور فهو مردود؟ وأحرجه مسلم: ك: الأقضية، ب:نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمسور، رقسم .1714

<sup>(</sup>٢) أخرجم مسلم: ك: الأقضية، ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.



ص /: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله، ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عسن نفسه: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَمْيَ ۗ ﴿ (١). وهي عباده أن يضربوا له الأمثال، أو يجعلوا له أنسدادا فقال: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢). وقال: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢). وقال: ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣). وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض.

ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه النوات؟ فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات فإن القول في المات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض!.

ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى، فيقال لهذا، إذا عقلست التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق! مع

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى آية ۱۱

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، آية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٢.



أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.

ش/: وهذا السياق يتضمن شيئين:

أحدهما: حجة المشبه، وذلك حينما يحتج قائلا: إنه لا يعقل مسن كلام الله إلا التشبيه، وقد خاطبنا الله عز وجل بما نعقل. باللسان العسربي ولا نعقل إلا هذا، هذا ملخص حجته أو معناها. وأهل السنة لا يحتج عليهم محتج، ويظهر أحد الخصومة في دين الله إلا ويردونها بالدليل، مسن الكتاب والسنة والإجماع فهم يعولون على هذه الأدلة.

الأمر الثاني في رد حجة هذا المشبه ويتضمن ثلاثة أدلة:

## الدليل الأول:

أن يقال له: إن الذي خاطبك بما تفهمه من اللسان العربي، ولا تعقل سسواه كما زعمت، قال لك: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾، وقال أيضا: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

قال ابن كثير - رحمه الله -: { يقول تعالى إخبارا عن المشوكين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له و مع هذا يعبدون من دونه الأصنام و الأنداد و الأوثان ما لا يملك لهم رزقا من السموات و الأرض شيئا أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبلت

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٧٤.



زرع ولا شجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم أي ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه ولهذا قال ( فلا تضربوا لله الأمثال ) أي لاتجعلوا لـــه أندادا وأشباها وأمثالا ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أي أنه يعلـــم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. } (١) ا. هــ. وقال: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

قال ابن كثير – رحمه الله –: { وفي الصحيحين عن ابن مسعود قـال: قلت: يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو خلقك " الحديث، وكذا حديث معاذ " أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا " الحديث، وفي الحديث الآخر: " لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ماشاء الله ثم شاء فلان ". وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن خراش، عن الطفيل ابن سخيرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها، قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزيز ابسن الله، قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، قال: قالوا، وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، قال:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، ج٢،ص٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٢.



إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم أنتـــم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخـــبرت هما من أخبرت ثم أتيت النبي على فأخبرته فقال: " هل أخبرت بما أحد؟ " أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكــــذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده"، هكذا رواه ابن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير بـــه بنحوه، وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي ﷺ: ما شله الله وشئت، فقال: " أجعلتني ندا لله؟ قل: ما شاء الله وحسده" رواه ابن مردوية وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس بن الأجلع به، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم.

وقال محمد ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قسال الله تعالى ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم السذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا



تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن السذي يدعوكم إليه الرسول على من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه، وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا أبي عمرو. حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم، حدثنا شبيب بن بشر، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس في قول الله عز وحسل: ﴿ فَ لَا تَجْعَلُواْ لِلّهِ الله عَلَمُ الله الله وهو أن يقول: والله وحياتك يا فسلان وحياتي، وقول الرحل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرحل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك.

وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله على: ما شاء وشئت، قال:
" أجعلتني لله ندا "؟ وفي حديث آخر: " نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان " قال أبو العالية فلان " قال أبو العالية فلان تم فكلاً بن أنس وقتادة تحملوا لله أندادا في عدلاء شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي حالد، وقال محاهد: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ قال: تعلمون أنه إله واحمد في التوراة والإنجيل.انتهى محل الغرض.





وكلام ربنا حق يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضـــه بعضــا، لكنك أنت لم ترد النصوص إلى بعضها وقفت على بعضـــها وتركــت البعض الآخر وهذا عبث وسوء قصد أو جهل، فالحامل لك على هـــــذا العبث وسوء القصد بتحريف كلام الله وكلام رسوله عن المعين الحق الذي هو دلالة النصوص إلى معنى تعتقده أنت، فلو انــــك رددت هــــذه الآيات المسوقة، واعني مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكُ قُرْءَ إِنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لانزاح عنك الإشكال ولتطهر قلبك ولسانك من قذر التشبيه، ولكن لما لم ترد النصوص إلى بعضها تورطت وساء فهمك وفسد قصدك وتلوث قلبك بقذر التشبيه. ولم تدرك سواه. وأقول من فقه الاستدلال بالنصوص، أن يرد بعضها إلى بعض، إذا ظهر لدى البـــاحث تعارض، فإنه يتراح التعارض ويزول الإشكال. وهذا مــا حرمــه أهــل الأهواء ووفق إليه ولله الحمد أهل السنة.

الدليل الثابي: يقال له: ألست تعقل ذاتا لله عز وجل لا تشبهها ذوات الخلق، فسيقول: نعم، فإذن يقال له لماذا لا تعقل له صفات لا تشبه صفات الخلق؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ولا وجه يسوغ التفريق بينهما أبدا. فالتفريق بين الصفات والذات ضرب من العبث.



الدليل الثالث: يسأل هذا المشبه: ألست تعقل أو ألست تــرى أو ألست تدرك من المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة؟ تــرى شيئين أو أكثر متحدة في أسمائها لكن في أوصافها مختلفة، فسيقول: نعم، فيقال له: إن عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق أجلى وأبين وانتفاء مشاهة المخلوق للخالق أوضح، فجعلناه يخصم نفسه بنفسه، ولله الحمد والمنــة. فهذا مسلك أهل السنة مع المشبهة وخصمهم بالدليل كما ترى قرره علم من أعلام السنة عندنا وعند من يعرف قدر العلماء الربانيين فجزاه الله عن أهل التوحيد والسنة خير ما يجزي به العلماء والأئمة.

ص/: القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر مسن نصوص الصفات معنى باطلا، لا يليق بالله وهو التشبيه ثم إلهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف.

ش/: وأقول: هذا هو مسلك الفريق الثــــالث وهـــم المعطلــة، والتعطيل في اللغة معناه الإخلاء، فيقال: عطل الشيء يعطله إذا أخــــلاه.



وهو في الشرع: نفي أسماء الله وصفاته. والمعطلة ينقسمون في الجملة إلى قسمين:

القسم الأول: معطلة كلية أو معطلة الكل، أعني معطلة الأسماء والصفات وهؤلاء هم الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الترمذي، الذي قتله سلم بن الاحوز.

القسم الثاني: التعطيل الجزئي، وهؤلاء أقسام، أحدهم معطلة الصفات فقط وهؤلاء هم المعتزلة، أصحاب واصل بن عطاء الغزال.

الثاني: الأشاعرة ومن وافقهم وهؤلاء معطلة لجميع الصفات إلا سبعا.

وهنا يقال: ما مذهب المعطلة؟! وما الحامل لهمم علمى ذلك؟ فالجواب مذهب المعطلة هو نفي أسماء الله وصفاته، ما كمان كليما أو جزئيا، والحامل لهم على ذلك اعتقادهم أن نصوص الصفات دالة علمى مشابحة الخالق للمخلوق.

فصرفوها عن هذا المعنى الذي فهموه وهو معنى باطل، ثم وقعوا فيما هو شر منه. وهذا يعلم أن المعطل شبه أولا ثم عطل ثانيا وقرر معاني للصفات اضطرب فيها اضطرابا. وهكذا كل من ينحرف عن النصوص ويبتغي غير ما دلت عليه من تلقاء نفسه وبمحض عقله فإنه يقع في مفاوز، من الانحراف والشطط والفتنة ما الله به عليم. فهؤلاء المعطلة لما لم يفهموا ملا فهمه أهل السنة من أن ما تدل عليه نصوص الصفات حق على حقيقته

وإنما فهموا مشابحة الخالق للمخلوق، وتركوا ذلك أصيبوا ببلية التعطيل. فلو الهم فهموا ما فهمه السلف، وابقوا دلالتها على ذلك لسلم لهم دينهم، ولكنهم باينوا النقل وتركوه وراء ظهورهم واتبعوا العقل. فأقدمهم الهواء وأوردهم الضلال فبئس الورد المورود، نعوذ بهالله من مضلات الفتن.

ص/: ومذهبهم باطل من وجوه:

أحدها: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معسى المستقد الله ولا مراد له.

الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله على عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي على خاطبهم بأفصح لسان البشو فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.

الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، قول على الله بلا علم وهو محرم، لقوله – تعسالی –: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْمَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا



# تَعْلَمُون ﴾ (١). ولقوله –سبحانه –: ﴿ وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ ال

ش/: بعد أن بين المصنف - رحمه الله - الباعث للمعطلة علــــى تعطيلهم والهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا المعنى البـــاطل وهــو التشبيه، فسلكوا التعطيل. أبان - رحمه الله - الأدلة على بطلان مذهــب هذا الفريق من وجوه:

الوجه الأول: أن مذهبهم صرف للنصوص عن ظاهرها، فظاهرها حق وهم لم يفهموا ذلك الحق، فصرفوا النصوص عن ظاهرها تبعا لفهمهم الباطل الذي لم تدل عليه، فهم عينوا معنى أو فهموا معنى باطلا لم تدل عليها النصوص فصرفوها عن ظاهرها تبعا لفهمهم الباطل واعتقادهم الفاسد.

الوجه الثاني، مسلكهم هذا هو صرف لكلام الله وكلام رسوله عن ظاهره وكيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه باللسان العربي المبين، ودعا العباد إلى تدبر ما أنزله، وكذلك نبيه هو افصح عبد الله وانصحهم لخلقه فكلامه فصيح باللسان العربي الذي جاء به القران الكريم. فمسلك التعطيل هذا هو مباينة لظاهر النصوص.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية ٣٦.



الوجه الثالث: يقال لهم: أن صرفكم لما دلت عليــــه نصــوص صفات الله عز وجل

علم، وقفو لما لم تعلموه، فالله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بلا علم، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوَاحِشُ مَا ظُهَـرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَكنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى آللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١). فأنتم عينتم شيئا لا علم لكم به من عقولكم وخالفتم نهي الله عز وجل حـــين قـــال: ﴿ وَلَا تَقْفُمُا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (٢). فاتبعتم ما ليس عندكم من علمه شيء، وهذا وكلام رسوله على أن الله عز وجل الأسماء الحسني والصفات العلى وانتم تصرفونهما عن ذلك وتنفون ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ من صفات الكمال لله عز وجل فتعتقدون التشبيه ثم بعد ذلــــك كمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه كما انه لا يشبه الله فيها أحــدا

سورة الأعراف، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية ٣٦.



من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِمِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (1). لكنكم لما خالفتم ذلك وقعتم في شر منه وهدو التعطيل.

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كـــذا، مع أنه ظاهر الكلام.

ش/: وأقول: من صرف كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره، يقع في أمرين وكلاهما باطل، لا يدل عليهما تنلام الله وكلام رسوله وهــــذا وجه بطلانهما، أضف إلى ذلك انه قال على الله بلا علم واتبع ما ليــــس عنده فيه من الله ولا من رسوله برهان فهو إذن محض الـــرأي الفاســد والظن الكاذب وان قلت: كيف يبطل كلام الصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره ؟ قلنا: هذا يظهر لك من وجهين:

الوجه الأول: انه نفى مراد الله من كلامه زعما منه، فقال: ليـس يراد كذا، هذا أولا نفى المعنى الذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله من تلقاء نفسه.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، آية ١١.

\_ **%** 

المعنيين من عند نفسه. ليس عليهما دلالة من كتاب ولا سنة لا نصا ولا ظاهرا ولا إشارة. وهاك المثال، فالمعطل يقول مثلا في قوله تعلل: ﴿ لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (١): ليس المراد يد الذات التي هي صفة ذاتيــة لله عـز وجل، فما يراد بما إذن ؟ قال: يراد القدرة، أو النعمة. فانظر كيف نفسى المعنى المتبادر إلى الذهن من النص ظاهرا وفق اللسان العربي الذي انزل الله به کتابه وبین به رسوله المراد من کتاب ربه ثم أتى بمعنى آخر من عنــد نفسه. ومثال آخر: يقول الله عز وجل: ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَّهُ رَبُّكَ ذُو ٱلْجَلَال وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ (١). يقول: ليس المراد الوجه الذي وصف الله به نفسه على حقيقته، ليس هذا المراد، ليس لله وجه؛ إذن ماذا يراد؟! قال: يراد الشواب أو يراد الجهة وهكذا هذه قاعدته التي هي باطل مــن القــول وكــذب و افتراء.

ص/: الثاني: انه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام.

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، آية ٢٧.



وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحـــد المعنيــين المتسـاويين في الاحتمال قولا بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظـلهر الكلام؟!

مثال ذلك قوله - تعالى - لإبليس: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى اللهِ وَلِهُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ

ش/: هنا مزید بیان وتفصیل من المصنف – رحمه الله – علی مــــا تقدم وهو متضمن هذین الوجهین ومن زیادة البیان والتفصیل.

أولا: يقال: إذا كان تعيين أحد المعنيين الذين لا يعرف منهما الراجح والمرجوح -وهذا هو المجمل - بلا علم هو محض التحكم، فكيف عن صرف اللفظ عن معناه المتعين الذي هو ظاهر النص إلى معنى آخر؟! وأنا أسوق مثالا أوضح به كلامي إن شاء الله تعالى، من الكلمات السي تحتمل معنيين على السواء ولا يسوغ ترجيح أحدهما بلا علم وبلا حجة وبلا دليل، كلمة القرء فإنما محتملة للطهر والحيض فمن أراد أن يعين من تلقاء نفسه أحد المعنيين بلا دليل قلنا له مكانك، لا يسوغ لك أن ترجع

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية ٧٥.



أحد هذين المعنيين إلا بدليل فاللفظ محمل وقد قرر الأصوليون أن المحمل لا يعمل به إلا بعد البيان. فيقال للمعطل: أنت حين صرفت لفظ اليد في آي التتريل الكريم أو في سنة النبي ﷺ عن معناه الذي لا يتبادر إلى النــص ظاهرا سواه إلى معنى من عند نفسك لا يدل عليه النص لا دلالة تضمسن ولا مطابقة ولا التزام، بل أقول: ولا إشارة! فهذا محض التحكم كيــف صرفت اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح. ثم ذكر الشيخ -بعضها.

ص/: الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صــوف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي على وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليــه النبي على وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.

ش/: لا يزال المصنف - رحمه الله - يقرر بطلان مذهب المعطلسة تقريرا يوضح بطلانه ويجليه ولا يدع مجالا للريب والشك، وهذا الوحــه الرابع أوضح الأدلة وذلك أن يقال للمعطل:

صرفك نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها باطل، فكيف كان باطلا ؟ نقول: إضافة إلى ما تقدم من اوجه بطلانه انه خلاف ما كان عليه رسول الله على وخلاف ما فهمه الصحابة من أصول الدين عن النبي على وحلاف





ما درج عليه الأئمة من التابعين واتباع التابعين ومن تبعـــهم بإحســـان. وهاك مثالا بسيطا هو نموذج لفهم السلف صفات الرب عز وجل كما جاءت في الكتاب وفي السنة، ففي صحيح مسلم: " أن معاوية بن الحكم - رضى الله عنه - أخبرته جاريته أن الذئب عدى على غنمه فأخذ شاة منها فلطمها لما أخبرته، فجاء إلى النبي عِلَمَّا فأخبره الخبر فتغيظ النبي عِلمَّا ثم قال معاوية رضى الله عنه: يا رسول الله على رقبة أفلا اعتقها؟ قال: جئني بما انظر أمؤمنة؟ فحاء معاوية بجاريته إلى النبي ﷺ ليختبرها ويختبر حقيقــة إيماها فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنست رسول الله،) فانظر إلى قولها في السماء، لأنها عرفت من سيدها أن منن أصول دينها الإيمان بصفات الله عز وجل، وان من صفات الله العلو، علم ـ الذات الذي ينفيه المعطلة. والأمثلة على هـذا كثـيرة وكثـيرة جـدا. والخلاصة أن هذا المعطل بصرفه النصوص عن ظاهرها حـــالف النــص والإجماع.

ص/: الوجه الخامس: أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله مسن نفسه؟! فسيقول: لا! ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم!

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، ص٧٣.



ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعـــالى؟ فسيقول: لا! ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمى الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا! هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله هله؟ فسيقول: لا!، ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله ﷺ عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم، ثم يقال له: هل تعلم أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رســـول الله ه انساس أنصـح الله على الله على الناس النساس النساس النساس النساس النساس النساس النساس النساس النساس لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا!، فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعـــالى لنفسه وأثبته له رسوله ﷺ على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيـــف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفى حقيقته تلك وصرفه إلى معسني في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذ سئلت يوم القيامة:



﴿ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (١). أو ليس صرفك لهذه النصـــوص عــن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟! فلعل المراد يكون على تقديــو جواز صرفها غير ما صرفتها إليه.

ش/: هذا الوجه الخامس: يتضمن مناظرة العالم السيني الجهبذ المحقق الذي نعترف له بالفضل علينا وعلى أمثالنا من أهل الإسلام، ممسن يبتغي الحق بدليله، مناظرة للمعطل المبتدع. وتتضمن هذه المناظرة شيئين:

الأول: تقرير المعطل باستخراج ما في نفسه وما يعتقده في كلام الله وكلام رسوله في وذلك من خلال ثمانية أسئلة، أربعة أسئلة متعلقه باعتقاده في الله وفي كلامه، وأربعة أسئلة متعلقة باستخراج اعتقاد هله المعطل المبتدع في رسول الله في وفي ما جاء به رسول الله في وقد ظهر خلال هذه الأسئلة لذي البصيرة أن هذا المعطل سلم تسليما مثل الشمس بإحقاق ما كان حقا وإبطال ما كان باطلا من خلال هذه الثمانية الأسئلة، سواء منها ما يتعلق باعتقاده في الله وفي كلامه أو ما يتعلق منها في النبي في وفي ما جاء به، فماذا بقي إذن؟ بقي الشيء الثاني: وهو أن يقال له: ما دمت تعتقد هذا الاعتقاد وهو صحيح في الله وفي رسوله وظهر منك حين إجاباتك على الأسئلة الثمانية، أولا: لماذا لا تثبت مسا

<sup>(</sup>١) سورة القصص، آية ٦٥.

<sup>\*</sup> الأصل بدون لفظة إلى.



أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات، وتنفي ما نفـــــــى الله عــــن نفسه أو نفاه عنه رسوله؟!

وثانيا: ألا يكون عندك شجاعة في الصدع بالحق وهجر وتـــرك المعنى أو المعاني التي عينتها من عند نفسك؟!

ويقال له أخيرا: ما حوابك إذا قال لك ربك: ﴿ مَاذَا أَجَبْتُهُ اللَّهُ بِلَا بِهِ اللهِ بِلَا مِن خلال ما سبق أن هذا المعطل قد تخبط وقال على الله بلا علم، وحرف كلام الله وكلام رسوله وقرر الباطل والبدعة التي هي من الإحداث في الدين وهي ضلالة وكل ضلالة في النار، فإذن لا مناص من لزوم السنة والمشي على ما جاء عن الله وعن رسوله في في أصول الدين عامة وفي هذا الباب خاصة. وقد أودع الله سبحانه وتعالى في كتابه ما هو حق من صفاته ودعا العباد إلى الإيمان به، وكذلك جاء في السنة، والسنة وحي من الله لرسوله في .

<sup>(</sup>١) سورة القصص، آية ٦٥.



أولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها الاحين اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَمَى مُ الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب، لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ سَمَى مُ الله الله بعنه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.ا.ه. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله الله يعلى فقد كفر، وليس ما وحوما الذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، آية ١١.

البدعي، فذكر انه يلزم على مذهب المعطلة لوازم باطلة تترتب عليه أمور فاسدة منحرفة عن سبيل المؤمنين، واللوازم الباطلة تدل على بطلان مـــا ترتبت هي عليه. هذه قاعدة معلومة، حتى غير أهل السنة يقولون بها، وان كانوا لا يطبقونها تطبيقا تاما، في العبادات الإعتقادية والعملية، أما أهـــل السنة فيطبقونها تطبيقا تاما. فمن اللوازم الباطلة: أن أهل التعطيل ما حملهم على نفى صفات الرب عز وجل إلا اعتقادهم التشبيه، واعتقـــاد التشبيه مصادم لكلام الله، أقول بل مصادم للنص والإجماع، فمن النصص قوله تعالى:

# ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءً ﴾.

﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ آلْأَمْثَالَ ﴾ (١). ﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادُا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ (٢). فمعنقه التشبيه مكذب لله عز وحل، مصادم لكتابه. وأما الإجماع فمنه الحكاية التي أوردها الشيخ -رحمه الله- عـــن نعيم بن حماد – رحمه الله – وهي مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة.

ص/: ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكـل شـيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانـــا بــين الحــق

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٢.





والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقــــاده في أسمائـــه وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله مـــا يشـــاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان.

ش/: هذا هو اللازم الثاني من اللوازم الباطلة المترتبة على مذهب التعطيل، وخلاصته أن الرب جل وعلا لم يبين للناس ما يجـــب عليــهم اعتقاده فيه، وكذلك رسول الله على له لله الله ولا من الله ولا من رسوله عما يجب اعتقاده في الله عز وجل وهذا اصل الدين وأساسه، لأنه التوحيد. وهذا في الحقيقة يدل على أن عقل المعطل فاسد، كيف ينحرف عن المعنى الذي أراده الله من كلامه أو بلغه رسول الله عليه؟ ثم من هـــــذا اللازم أن الله ترك الناس لعقولهم فيما هو اصل الدين أو هو من اصل الحقيقة بطلانه ظاهر. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أنزل كتابه تبيانــــا لكل شيء، واخبر حل وعلا انه انزل على نبيه محمد على الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم.

ص/: ثالثا: أن النبي ه وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجـــب الله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحسد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وحينت في إما أن يكون النبي على وخلفاؤه الراشدون وسلف الأملة وأئمتها



قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بياهم للأمة وكلا الأمرين باطل!.

ش/: الحقيقة انه كلما مر لازم من هذه اللوازم الباطلة المترتبة على مذهب التعطيل هو أشد مما قبله، وهذا اللازم خلاصته: اتمام رسول الله الله بالتقصير في البيان وهذا كتم لما أمر الله به أن يبين للناس، أقول: هذا اتمام لرسول الله في ولخلفاءه الراشدين ومن بعدهم من أئمة السلف بكتم ما أوجب الله بيانه، وهذا رمي لرسول الله في بالتقصير و بالتحهيل، وأن رسول الله في وخلفاءه ومن بعدهم من أئمة الهدى كانوا جاهلين. وذلك انه لم يرد عن رسوله في ولا عن السلف من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم حرف واحد فيه حجة لأهل التعطيل، لم يقل الرسول في ولم يقل خلفاءه و لم يقل أئمة الهدى من السلف الصالح ولا حرفا واحد مما ذهب إليه المعطلة. وكلا الأمرين أبطل الباطل.

ص/: رابعا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في رجم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.

ش/: وهذا الوجه يتضمن شيئين:



أحدهما: ما خلاصته، سلخ الناس عن ما جاء في هذا الباب الـذي هو زبدة الرسالة، وذلك بعدم الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصالح، وعليه فإن النص والإجماع ليسا مرجعين في هذا الباب.

وثانيا: أن المرجع الذي يجب التعويل عليه في فهم هذا الباب هـو عقول الناس، ومنهم المعطلة. وقد علم حسا ومشاهدة كما هو معلـوم شرعا أن عقول الناس لا تتفق على شيء، فيا العجب! كيف يصرف الناس عن ما جاءت به الرسالات واتفقت على أن الخلق متعبدون به، وان تكذيبه كفر، ويحول الناس إلى العقول المتباينة المضطربة. فهذا في الحقيقة ضلال بعد الهدى، وزيغ عن الصراط المستقيم، وصرف عن اتباع سبيل المؤمنين، الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ اللهُ عَنْ مَا يَولَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ اللهُ وَسَالِهُ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ص/: خامسا: أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله الله ورسوله الله فيقال: في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ (٢). إنه لا يجيء، وفي قسوله الله:" يترل ربنا إلى السماء الدنيا " (٣). إنه لا يترل لأن إسناد المجيء

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص ١٢٦.

والترول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه.

ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات دون تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض، كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك: ألهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها.

أما السمع: فمنه قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ (١).

وأما العقل: فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٥٣.



وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام.

فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. فقد وردت بالاسم مشل: ﴿ وَرَبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ (١). والصفة مشل: ﴿ وَرَبُكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ (١). والفعل مثل: ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ (١). ويمكن إثباها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلسى من دلالة التخصيص على الإرادة، لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد مسن الناس.

وأما نفيها بحجة ألها تستلزم اللين والرقة، فجوابه: أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها. فيقسال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى متره عن ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، آية ٢١.



فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق! أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق! وبهذا تبين بطلان مذهبب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا.

ش/: هذا اللازم الخامس من اللوازم الباطلة لمذهب المعطلة يتضمن:

أولا: جواز نفي ما ثبت من الصفات في الكتاب والسنة فيلزم على قوله مثلا: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾. أن الله لا يجيء، ومن قوله على الله الله لا يترل ربنا ". أن الله لا يترل وهكذا في جميع الصفات. هذا اللازم الباطل مطرد في جميع الصفات عندهم، لألهم ينفون صفات الله عز وجل. فإذا قبل الله مثلا: ﴿ إِنَّ ٱلله يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا ﴾ (١). يلزم على هذا المذهب، مذهب المعطلة أن الله لا يحب هؤلاء، لأن هذا السذي أثبته أهل السنة من صفات ربنا عز وجل ذاتية كانت أو فعلية هو مجاز عندهم، وأظهر علامات الجاز أن يصح نفيه.

وثانيا: أن الأشاعرة والماتريدية الذين استعملوا العقل إثباتا ونفيا على مكن أن يرد عليهم أيضا بالعقل، فهم اثبتوا الإرادة، بدليل انه احتمع على

<sup>(</sup>١) سورة الصف، آية ٤.



ثبوها السمع والعقل وقد ذكر المصنف – رحمه الله – أدلتهم، السمعية والعقلية، ونفوا الرحمة بحجتين:

إحداهما: تأويل النصوص السمعية.

وثانيتهما: أن الرحمة من جهة العقل لا تليق بالله، وكيف ذلك؟! قالوا: لأنها تستلزم لين الراحم ورقته بالمرحوم، وهذا لا يليق بــالله عــز وجل. فرد المصنف عليهم شرعا وعقلا.

فالشرع: أن نصوص الرحمة أكثر من نصوص الإرادة فهي متنوعة تنوعا يدركه الخاصة والعامة، بخلاف نصوص الإرادة فلا يفقهها إلا أفراد من الناس.

ومن جهة العقل: ما يشاهده الناس من تتابع النعم واندفاع النقم، هذا دليل على أن الله رحيم بعباده عز وجل. ثم من جهة العقل أيضا ما حاصله شيئان:

أحدهما: أن الإرادة هي ميل المريد إلى من يرجو نفعه أو يحتاجه أو غير ذلك من المصالح.

### و ثانيهما :

فإن قالوا: هذه إرادة المخلوق مع المخلوق، يقال لهم: الرحمة التي تستلزم رقة الراحم ولينه بالمرحوم هي رحمة المخلوق. وبهذا على من من جهة السمع ومن جهة العقل.

وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي على ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة.

الثانى: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفـــوه علـــى الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفى ما نفيتم من الصفات بمل زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفسى ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما أن لكم عقولا؟! فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟! وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكـــم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون الله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ إثباتــــــــا لا





تمثيل فيه ولا تكييف.وتتريها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

ش/: أقول: قرر المصنف - رحمه الله - بطلان حجج الأشاعرة والماتريدية، و أقول: من لف لفهم، وانه لا يندفع به احتجاج المعتزلـــة والجهمية عليهم من وجهين:

أول الوجهين: أن التعطيل مبتدع محـــدث، والبدعـــة لا تندفـــع بالبدعة، بل البدعة لا تندفع إلا بسنة. وهؤلاء ليس عندهم سنة، ليــــس عندهم نص لا من كتاب ولا من سنة بل محض العقل.

والوجه الثانى: خلاصته واضحة، وهي أن المعتزلــــة والجهميــة يحتجون على الأشاعرة والماتريدية، فيقولون: انتم تنفون ما تنفون وتثبتون ما تثبتون مؤولين الدليل السمعي ولاجئين إلى الدليل العقلــــي، فكيـــف تحرمون علينا ما تبيحونه لأنفسكم؟ ما دليلكم على ما أثبتموه وما دليلكم على ما نفيتموه؟ فإن كانت عقولكم صائبة فكيف تكون عقولنا خاطئة؟ .... إلى آخر المحاورة. التي هي في الحقيقة إلـــزام صحيـــح للأشـــاعرة والماتريدية. كيف يثبتون لله سبع صفات بحجة أن العقل يثبتها وينفـــون سائر الصفات؟!

وبهذا يظهر أن الأشاعرة والماتريدية معتزلة إلا في سبع صفات لم يثبتوهــــا بالنص، بل أثبتوها بالعقل. ولهذا قال بعض أهل العلــــم: إن الأشــاعرة والماتريدية لم يثبتوا لله شيئا، لأن إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات الباري حل وعلا، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله يجب أن يكون المعول عليه فيه هو النص، لا العقل. هذا خلاصة هذين الوجهين اللذين هما دليل قاطع على أن مذهب الأشاعرة باطل، ثم وجه الشيخ رحمه الله — كما هي عادته مقتفيا من مضى من أئمة السلف من دعوة الناس إلى السنة والأخذ بها واستعمالها، وأقول: في جميع أحكام الله. في هذا الباب وفي غيره. ولكن المصنف – رحمه الله – يؤكد على صفات الرب عز وجل لأنه ألف الكتاب فيها. فحزاه الله خير الجزاء.

ص/: ( تنبيه ):

علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل.

أما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا، وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص.

وأئمة السنة أن كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل.

وبيان ذلك فيما يأتي:



أولا: تعطيل المعطل وهو نفيه الأسماء والصفات أو نفي الصفات أو نفي الصفات أو نفي بعض الصفات ظاهر وواضح، أما تمثيله، فإذا قيل: كيف كان المعطلل ممثلا أو مشبها؟ نحن ندرك كونه معطلا لأن التعطيل ظاهر، لكن نحتاج إلى بيان حتى نعرف أن المعطل مشبه أو ممثل.

فالجواب: عرفت فيما سبق أن المعطل حمله على تعطيله اعتقداده التشبيه من نصوص الصفات، فهو لم يفهم من نصوص الصفات ما فهمه أهل السنة، أن ما أفادته النصوص من أسماء الله وصفاته ظاهرا هو المعنى الحق، اللائق بالله عز وجل، وإنما فهم التمثيل، فهم من ظاهر النصوص مشابحة الخالق حل وعلا لخلقه، فلما أنقدح في قلبه هذا المعنى الفاسد وتلوث به عقله وفطرته، لجأ فرارا منه إلى التعطيل فكان بذلك مشبه أولا، ثم معطلا ثانيا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه حين نفى ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات الرب حل وعلا وان ذلك حق على حقيقته، فإنه شبه بتعطيله، شبه الخالق الكامل بكل وجه مسن الوجوه بالمخلوق الناقص. ولهذا يقولون: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما.

ثانيا: كيف يكون المشبه معطلا؟ ونحن ندرك كون المشبه ممشلا، هذا مدرك. عرفنا انه مثل الخالق بخلقه، فجعل ما دلت عليه النصوص من صفات ربنا حل وعلا مشابها لصفات حلقه، فيقول: يده كأيدينا، وعينه كأعيننا، ووجهه كوجوهنا، هذا ظاهر مدرك، لكن كيف كان المشبه معطلا؟! كيف تعطيله؟ سيذكر الشيخ الأوجه التي كان الممثل بها معطلا.



# 777

ص/: وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثـــة أوجــه: الأول: أنه عطل النص نفسه الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا علـــى

التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل.

ش/: هذا هوالبيان لتعطيل الممثلة الذي لم يكن مدركا عند غير أولي العلم من الناس.

فالوجه الأول من أوجه تعطيل الممثل: انه عطل النص الذي ظاهره الدلالة الصريحة القطعية على صفات الرب عز وجل، وجعله دالا على التمثيل. النص يدل على أن لله صفات ثابتة، سواء كان النص آية من الكتاب أو سنة صحيحة عن رسول الله على الوجه اللائق به.

وهذا الممثل جعل النص دالا على صفة لله عز وجل مماثلة لصفات خلقه، والناظر نظرة تأمل وبصيرة يعلم ضلال الممثل في هــــذا، كيــف حرف النص عن ظاهره وفق اللسان العربي المبين المفيد أن صفة الرب عز وجل ثابتة على وجه يليق به سبحانه وتعالى إلى وجه يتشابه فيه الخــالق والمخلوق. هذا في الحقيقة فساد في العقل، لأن الشرع لم يأتي بما تحيلـــه العقول السليمة، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول. وما دلت عليه نصــوص الصفات من إثبات صفات الجلال والكمال لله عز وجل، أمر بين واضح يتوافق فيه العقل السليم والفطرة السليمة مع النص في إثبات صفــات لله عز وجل، ليس فيها مماثلة لصفات خلقه.





ص/: الثابى: أنه عطل كل نص يدل على نفى مماثلة الله لخلقه.

ش/: هذا هو الوجه الثانى: نصوص الصفات تقدم أنما قسمان: نص يثبت لله عز وجل صفات لائقة به، ونص ينفي عن الله عز وجل مــــا لا يليق به من الصفات. كما سبق أن منهج أهل السنة إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله على الوجه اللائق بـــالله عــز وجل. والهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه من الأوصاف أو نفاه عنه رسوله ه إثبات كمال ضده.

فهذا الممثل عطل النص أو كل نص يتضمن نفي ما نفاه الله عن نفسه، وإن شئت فقل: يتضمن تعطيل كل نص ينفي المماثلة، مثل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءً ﴾. كيف عطله؟ عطله حين قال: يده كأيدينا، وجهه كوجوهنا، سمعه كسمعنا و بصره كبصرنا.

ص/: الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص.

ش/: نحن نعلم مما فهمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا ومما عرفنه من منهج السلف الصالح في الصفات أن الله عز وجل صفات الكمال التي ليست فيها نقص بوجه من الوجوه.



وهذا الممثل يعطل الله عن كماله الواجب، ما الكمال الواجب؟ الكمال الواجب في مثل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ (١). يعني لا الله عن هذا الكمال الواجب، فجعله مشابها لخلقه وهذا هو وصف النقص بعينه.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، آية ١١.



# البياب الرابع

## شبمات والجواب عنما

المـــــــــــن الله في الأرض ".

المنال الثانى: " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ".

المثال الثالث: " إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن ".

المشالان: الخامس و السادس:

قوله تعالى: ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾. و قوله تعالى: ﴿ ولا أدنى مـن
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ﴾.

و قوله: ﴿ و نحن أقرب إليه منكــم ﴾.

المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل ".



# قال المصنف رحمه الله تعالق الباب الرابع شبعات و الجواب عنما فصل

اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبها في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوه عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟

ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل.

أما المجمل فيتلخص في شيئين:

أحدهما: أنا لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل، يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض.

ثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في منافعة المنافعة المنافع



ش/: هذا الباب الذي هو الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب المبارك النفيس، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة، وجزاه عن أهل السنة خير الجـــزاء لقاء ما بين وناصر وذب عن السنة، يتضمن إيراد شبهات، يحملها أهـــل التعطيل على أهل السنة فأوردوها عليهم ليلزموهم بالتأويل. وقد حسرت عادة أهل السنة انهم يبينون للناس السنة بالدليل ويحذرون مسن البدع بالدليل ويردون على شبه المبطلين، وفي الأثر الذي يحسنه بعض أهل العلم حديثاً عن النبي ﷺ (ايحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله، فينفون عنـــه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين<sup>››</sup>، فما انفع هذا البـــاب. وما أجوده في هذا المقام. فإن الشيخ – رحمه الله – كان حاذقًا، إذ بين في الأبواب السابقة منهج أهل السنة في إثبات أسماء الرب وصفاته، كما بين منهج أهل التعطيل والتشبيه مع الرد عليهم رداً مفحماً مدعماً بصدق الحجة، وقوة البرهان. فإنه أراد هاهنا أن يدفع شبه أهل التــــــأويل أهــــل التعطيل التي أوردوها ليلزموا بما أهل السنة زوراً وبمتاناً، وهكذا فإن عادة كل مبتدع أن ينصب مكائد وينتحل شبهاً يوردها علمي أهمل السنة ليلزمهم بالرجوع عن ما كانوا يعتقدونه من السنة التي فهموها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وسيرة السلف الصالح، أو يريد منهم المداهنة والمحاملة





سياسة وفاق. فالشيخ - رحمه الله - سيجيب جوابين على هذه الشبهة التي ادعاها أهل التأويل على أهل السنة:

وأقول: هذا الجواب المقنع الذي يتضمن دفع ما ادعاه المؤولــون والمعطلون على أهل السنة من التأويل، تأمله أيها المسلم أمعن النظـــر في مجمله وفي مفصله الذي سيأتي. فالجواب الجمل، ضمنه الشيخ - رحمه الله - أمرين:

الأمر الأول: يتلخص في نقطتين:

النقطة الأولى: نفى التسليم لهذه الدعوة.

والنقطة الثانية: نقول: إن الكلام أو كل جملة من الكلام العربي تتألف من كلمات، وهذه الكلمات تختلف باختلاف الـــتراكيب كمــا سبق، فالكلمة الواحدة لها في جملة معنى وفي الجملة الأخرى لها معنى آخر. فأين التأويل؟

الأمرالثاني: على فرض التسليم لكم، أن أهل السنة أولوا، فإلهم لم يؤولوا من تلقاء أنفسهم مشوا على تفسير النصوص. فنقول: من فقه الاستدلال رد النصوص إلى بعضها من ذلك رد المحمل إلى المفسر، والعمام إلى الخاص، والمطلق إلى المقيد. فإذا نظرت فيما ادعاه هـــؤلاء المؤولــون المبطلون وهم في الحقيقة معطلون، إذا نظرت في ادعائهم علينا أننا أولنا نصوصاً عن ظاهرها وكنت مبتغياً للحق بدليله يظهر لك أموان:

الأول: أن أهل السنة لم يؤولوا من تلقاء أنفسهم، بل اعتمدوا فيما بينوه من المعنى على النصوص نفسها، اعتمدوا على بيان من النصص. وهذا البيان إما متصل بالنص نفسه أو في نص آخر منفصل.

وثابي الأمرين: يستبين لك إذا عرفت أن أهل السنة يبينون النــــص بالنص، يستبين لك بجلاء كذب هذه الدعوى، فالذي رجع إلى النصـــوص واستبان معاني النصوص من بعضها لم يلحقه ذم التأويل.

ص/: وأما المفصل: فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية:

فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: " إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإيي أجد نفس الرحمن من قبل اليمن ". نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيميه ص٣٩٨ جـ٥: من مجموع الفتاوى وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.



### قال المصنف رحمه الله تعالى

المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض.

والجواب عنه: أنه حديث باطل، لا يثبت عن النبي ﷺ، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابـــن العـــربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه، وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: روى عـن النبي ه بإسناد لا يثبت، ا.ه.. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والمشهور - يعني في هذا الأثـر -إنما هو عن ابن عباس قال: " الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمـــن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه " (١). ومن تدبـــر اللفـظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. فإنه قال: " يمين الله في الأرض " ولم يطلق فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قـــلل: " فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ". وهذا صريع في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل، ١.هـ. ص٣٩٨ ج٦.

ش/: هذا هو التفصيل، هذا الاستدلال على أن أهل السينة لم يؤولوا بل كانوا متبعين تأويل الشارع نفسه في تفسيره، وهذا هو ما تعبد

<sup>(</sup>١) موضوع، ضعيف الجامع، للألباني رحمه الله تعالى، رقم ٢٧٧١ ؛ الضعيفة له، رقــــم: ٢٢٣ ؛ ولفظه: ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض ؛ يصافح بما عباده ) عن جابر.

الله به خلقه. البيان من قبيل النصوص، وهذه النصوص تكشف لك أيسها القارئ أن كل دعوى ادعاها علينا معشر أهل السنة أولئك المعطلون أنسا صرفنا النصوص عن ظاهرها تكشف لك أن دعواهم كاذبة، وكيف ذلك؟ يكون ذلك بالأمثلة الآتية، سيذكر المصنف - رحمه الله - بضعة عشرة نصاً اعتمد أهل السنة في فهمها على النصوص، ولم يكن فهما فهموه من تلقاء أنفسهم، بل النص بيَّن النص.

وهذا هو المثال الأول الذي ادعى المعطلون على أهل السنة الهـــم أولوا فيه، والحكاية واضحة ولا تحتاج إلى بيان، هذا أولاً.

وثانياً: حكم شيخ الإسلام ابن تيميه عليها أنها كذب، وما كان هذا سبيله فشأنه أن ينبذ وراء الظهور، ولا يلتفت إليه لأنه كذب. ولكن سبواصل الشيخ مزيداً في البيان بقوله:

المثال الأول: ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض ).

أقول: هنا استبان لك أيها المسلم إضافة على ما تقدم أن الحديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله على والحديث الموضوع المكذوب ليست فيه حجة ولا يقبله من يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضلاً عن الاحتجاج به في الأحكام، فلا يلتفت إليه ما دام باطلاً فلا يصلح دليلاً، في الأحكام عامة ولا في هذا الباب حاصة، الذي هو اصل الدين وأساسه، لكن أورد المصنف شيئاً نقله عن شيخ الإسلام ابن تيميه وحاصله أمران:



الأول: أنه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وليس ثابتا عن النبي الله والفرق بين عند أهل المعرفة بالحديث، فإن الاحتجاج بالحديث الصحيح هو المعول عليه في أحكام الله، أما الأثر فلا يلزم، بل إذا تعلوض حديث النبي الله وقول صحابي فالمعول عليه حديث النبي الله وحي.

ثانيا: أن ما في هذا الكلام ليس مطلقا فهو قال: يمين الله في الأرض، ولم يقل يمين الله على الإطلاق - يعني يده اليمني -، ثم الذي يتأمل يظهر له أن من صافح الحجر، كأنما صافح الله، فلم يقل صافح الله، لم يقل: من صافح الحجر فقد صافح الله، قال: فكأنما صافح الله، ومن قبله فكأنما قبل يمين الله، - يعني التي هي الحجر الأسود في الأرض - وسواء كان هذا أو ذاك لا يترتب على هذا الأثر تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه لصفات الله بصفات خلقه أبدا.

فمثل هذا الأثر لا يعول عليه، ولا يصلح ولله الحمد دليلا لهــؤلاء أن أهل السنة أولوا. وقد قدمنا ما ذكره الشيخ - رحمه الله - انه حديث مكذوب وحكى ذلك عن أهل العلم، لكن هذا على فرض صحته عــن ابن عباس فإنه لا يلزم منه التأويل، لأن يمين الله لم ترد مطلقة بل قــلل: في الأرض، وهذا على فرض صحته يدل على توقير الحجر الأسود وفضيلته.

\*\*\*\*\*\*



## قال المصنف رحمه الله تخالى

المثال الثابى: " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمين ". والجواب: أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني (١) مسن كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي على يقول: يصرفه حيث يشاء " (٢). ثم قال رسول الله على: " الله عمصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ".وقد أخذ السلف أهـل السـنة بظاهر الحديث وقالوا: إن الله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها لــــــ رسوله على ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال: إن الحديث موهم للحلول، فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهـــو لا يمـس السماء ولا الأرض، ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينــها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك المماسة ولا الحلول.

ش/: وأقول إيضاحاً ملخصاً لما تضمنه جواب المصنف – رحمه الله – في دفع هذه الشبهة:

<sup>(</sup>١) الباب الثالث، ج٤، ص٣٤٩، رقم: ١٧/ ٢٦٥٤، ت: فؤاد عبد الباقي، د: الحديث القاهرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، ك: القدر، ب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، ج٤، رقم ٢٦٥٤.



وثانياً: كما ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في صحيح مسلم، والمتقرر عندنا قبول الحديث الصحيح ولا نتمحل في رده أو صرفه عن ظاهره، بل نسلم له يستوي عندنا في ذلك ما كان مفهوماً لنا ومل لم يكن مفهوماً، لأن الله عز وجل امرنا بذلك، فمما قال: ﴿ وَمَا عَالَكُمُ اللّهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُواً ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ وَلا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أُمّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ النّجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١). فصحة الحديث بنقل العدول الثقاة بالشروط المعتبرة التي تقدمت إلى النبي الله وما أفاده من حكم، هذا مما قضى الله ورسوله من الأمر فنسلم له.

ثالثاً: نثبت ما أثبته هذا الحديث على ظاهره ولا نرده بل نقبلـــه ولله الحمد، بنفوس مطمئنة راضية وقلوب منشرحة، ونقول: قلوب العبـلد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ولا نزيد على ذلــــك ولا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، آية ٣٦.

ننقص منه، بل نصونه عن الظنون الكاذبة والخيالات الفارغة، ونسلم لــه ونقول: إنه حقّ على حقيقته.

رابعاً: لا يلزم مما أفاده هذا الحديث وإثباتنا له الحلول، ولا أن إصبعي الرحمن مما القلوب، أو أن القلوب تماس إصبعي الرحمن، وهاك أمثلة من الحس والمشاهدة، فالسحاب مسخر بين السماء والأرض فلل عسل السماء بأعلاه ولا الأرض بأسفله، ولم يقل أحد غير ذلك. والمثال الآخر، نحن متفقون رأي العين وجغرافياً وعرفاً أن بين المدينة ومكة قوى ومنها بدر، فإذا قال القائل: بدر بين مكة والمدينة، لا يفكر أحد مسن العقلاء أن بدراً يمس المدينة ويمس مكة. فبطلت هذه الشبهة ولله الحمد، وبقي الحق حقاً على حقيقته كما أفاده ظاهر الحديث ولله الحمد والمنة.

\*\*\*\*



### قال المصنف رحمه الله تعالى

المثال الثالث: " إني أجد نفس الرهمين مين قبيل اليمين "، والجواب: أن هذا الحديث رواه الإمام احمد في المسند من حديميث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال النبي هذ: " ألا إن الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن "(1).

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة، قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معني الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيميه: " وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات " ا.هـــ ٣٩٨، ج٦، مجموع فتهوي شيخ الإسلام لابن القاسم.

ش/: وأقول: ملخص الجواب فيما يأتي:

<sup>(</sup>۱) ج ۲، رقم ا ۵۵.

أولا: يظهر أن الحديث بمجموع طرقه حجة فهو إما صحيح وإما حسن إن شاء الله، وما دام الأمر فيه كذلك فإنه يجب قبوله، والتسليم لمل أفاده.

ثانيا: ما معنى النفس في الحديث؟ هل هو ما ي تنفس به، أو ما ينفس به؟! فالنفس اسم مصدر، من نفس ينفس تنفيسا ونفسا، ومثله فرج يفرج تفريجا وفرجا، ومثله: سلم يسلم تسليما وسلاما، وعلى هذا فإن معنى النفس في الحديث ليس ما يتنفس به، بل ما ينفس به الكربة ويفرج به الشدة.

ثاثثا: يوضح هذا الأمر الذي هو معنى النفس، انه تحقق ما وعد به الله على لسان رسوله على من تنفيس الكربة عن أهل الإيمان، أن أهل اليمن هم من قاتلوا أهل الردة مع أبي بكر وكذلك اسهموا في فتلا الأقطار والأمصار لأهل الإسلام، فكان بهم تنفيس الكربة عن أهل الإسلام واتساع رقعته فاندفعت هذه الشبهة التي توهمها المعطلون وأرادوا أن يلصقوها بنا معشر أهل السنة، فهم فهموا من الحديث نفسس، أن الله يتنفس. ونحن نقول: نفس الله، نفس الرحمن، هو تنفيسه عن أهل الإسلام الكربة وكان ذلك من أهل اليمن.



### قال المصنف رحمه الله تعالى

المثال الرابع: قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَكَّى إِلَى ٱلسَّمَآء ﴾ (١). والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين:

أحدهمان

أنما بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: " وأولى المعابي بقول الله \_ جل ثنــــ أو \_ : ﴿ ثم استوى إلى السماء فسواهن ﴾. علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سموات ". وذكره البغوي في تفسيره: قولا لابن عباس وأكثر مفسري السلف وذلك تمسكا بظاهر لفظ ﴿ ٱسْتَوَى ﴾. وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل.

القول الثابي:

إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: " أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معيني القصيد والإقبال، لأنه عدي بإلى "، وقال البغــوي: " أي عمــد إلى خلــق السماء".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٩.

وهـــذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل 
﴿ ٱسْتَوَى ﴾. اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معــنى 
يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا 
عِبَادُ ٱللّهِ ﴾ (١). حيث كان معناها يروى هــا عبـاد الله لأن الفعــل ﴿ يَشْرَبُ ﴾ اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يــروي، فـالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.

أولا: أن الاستواء في هـذه الآيـة ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَاتٍ ﴾ (٢). أن أهل السنة لهم في معناه قولان:

أحدهما: انه الارتفاع، فإذن على هذا القول استوى إلى السماء ارتفع إليها. وهذا تفسير للمعنى لا تفسير الكيفية، فقد سبق أن أهل السنة يفوضون علم الكيفية في جميع الصفات ومنها الاستواء إلى السماء. وقد ذكر الشيخ – رحمه الله – ترجيح ابن جرير.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، آية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٩.



القول الثاني: أن الاستواء في الآية بمعنى القصد التام ﴿ ثُمُّ ٱسْتُوكَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي قصد إليها وعمد إليها فدبرها سبع سموات. والفعل يفسر بمعنى ما يتعدى به من الحروف، فإنه يضمن معنى الحرف. فالاستواء هنا كما ذكر ابن كثير مضمن معنى القصد لأنه تعدى بحرف الانتهاء والغاية وهو إلى. وهكذا كل فعل يتعلق به حرف، يتعلق به حار ومحرور فإنه يضمن معنى الحرف الذي تعدى به الفعل. فمعنى قوله تعالى: ﴿عَيْنَا وَاللهُ يَضَمَنُ بِهَا عِبَادُ ٱللهِ ﴾ يروى بما عباد الله، لأن يشرب تعدى بالباء التي تتضمن الري، ففسر يشرب بما بيروى بما بيروى بما. وبمذا يندفع اتمام أهل السنة بالتأويل في هذه الآية.

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



## قال المصنف رحمه الله تعالى

المثالان الخامس والسادس: قوله -تعالى- في سورة الحديد: ﴿ وَلآ أَدْنَىٰ ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ۚ ﴾ (١٠. وقوله في سورة المجادلة: ﴿ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَصْتَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ﴾ (١٠.

والجواب: أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكين ما حقيقته وظاهره؟.

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بمم، أو حالا في أمكنتهم؟

أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم، علما وقدرة، وسمعا، وبصرا، وتدبيرا، وسلطانا، وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟

ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، ولا يدل عليك بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته! ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بما القران لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكلن، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، آية ٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة المحادلة، آية ٧.



ش/: وأقول: هذا المثال الذي هو المثال الخامس والسادس وهـو في معية الرب حل وعلا، فقد تضمنت الآيتان إثبـات صفـة المعيـة لله سبحانه وتعالى وهذا حق على حقيقته، ولكن ما حقيقة ذلك؟

حقيقة ذلك: أن المعية في هاتين الآيتين الكريمتين أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، وما أضيف إلى الله عز وجل فهو من حصائص صفاته أو من صفاته الحاصة به، التي لا يشبهه فيها أحد من خلقه، ولا يشبه هرسو سبحانه وتعالى فيها أحدا من خلقه، والمعية هنا تقتضي علم الله سبحانه وتعالى المحيط بخلقه وتدبيره شئوهم، كما تقتضي قدرته وسلطانه، وهذه هي المعية العامة.

فإذا نظرت إلى الآية الأولى وهي آية الحديد ظهر لك أن الله سبحانه وتعالى جمع بينها - اعني بين المعية وبين علوه واستوائه على عرشه -، وإذا نظرت في الآية الثانية وهي آية المحادلة ظهر لك أن الله بدء الآية بالعلم وختمها بالعلم، فقال في بدئها: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي بَلُكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وقال في خاتمتها: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ مع الآية الثانية مبدوءة بالعلم ومختومة به، وحصيلة الآيتين أن الله مع خلقه علما وتدبيرا وقدرة وسلطانا، لا تخفى عليه من أقوال العباد ولا أفعالهم خافية.

وثمة أمر آخر، وهو أن المعية في اللغة، لا تقتضي الحلول، ولا المماسة ولا المخالطة، أقول: بل هي لمطلق المقارنة، فالناس يقولول لا

نزال نسير والقمر معنا، ولا يفهم عاقل أن القمر حال في أمكنتهم، أو مخالطا لهم. ويقول الرجل: فلانة معي – يعني أنها زوجة له – وقد يكون هو في المشرق وهي في المغرب أو العكس.

ص/: وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه:

الأول: أنه مخالف لإجماع السلف فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره.

الثاني: أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي وعلى هذا فيكون تفسيره معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف!!

ش/: وأقول: هذه أدلة سديدة وهي في الحقيقة بصيرة لمن طلب البصيرة، وذلك أن هذه الأدلة كلها متفقة على أن تفسير معيه السرب لخلقه، بمعنى: المخالطة والممازجة والحلول باطل، وهذا يظهر من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف – رحمه الله –.

الوجه الأول: أن تفسير معية الله لخلقه بمخالطته إياهم وحلوله في أمكنتهم مخالف لإجماع السلف، فما علم أن أحدا من السلف أئمة الهدى قال بذلك، بل هم مجمعون على إنكاره.



والثاني: أن هذا التفسير الباطل مناقض لعلو الله ومناف له، وعلسو الرب حل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وما كان منافيا لما ثبت بدليل فإنه باطل، فهذه أدلة خمسة مجتمعة على أن الله عرضه فوق جميع مخلوقاته.

فتفسير المعية الربانية بالحلول والمخالطة مناف لهذا فيكون باطلا لنافاته ما ثبت بالدليل القطعي.

ص/: الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليـــق بــالله - سبحانه وتعالى -.

ولا يمكن لمن عرف الله \_ تعالى \_ وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمـــة الرب جل وعلا.

فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هـــو القـول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مععلم علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بــلا ريـب لأغما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون البــاطل ظاهر القران أبدا.



ش/: وأقول: الذي يعرف الله حق المعرفة ويقدره حق قــــدره ويدرك عظمة الله عز وجل، ويعرف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة لا يمكن أن يفسر معية الله لخلقه بالحلول والمخالطـــة، لأن هذا هو أولا خلاف ظاهر النصوص، وما كان مخالفا لظاهر النصوص فهو باطلا.

وثانيا: لا يمكن أن يكون ظاهر القران والسنة ولم يتعبدنا الله بغيرهما باطلا بل هو حق، لأن القران والسنة حق وظاهر الحق حق، ولا يمكن أن يكون باطلا بوجه من الوجوه.

وثالثا: لا يقول: إن المعية الربانية تقتضي الحلول والمحالطة مـــن كان حاذقا في اللغة العربية، بل ذلك لا يصدر إلا عن جهل بها، فقد تقدم الدليل اللغوي. فبان بهذا أن معية الله عز وجل كما في الآيتـــين ومــا في معناهما هي إحاطة الله عز وجل بخلقه علما وتدبيرا وقدرة وسلطانا وسمعــل وبصرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، آية ٤.



(). دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ﴿ مَا يَكُونَ مِن نَجْوَكُ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (). إلى قوله: ﴿ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾.

ولما قال النبي ﷺ لصاحبه في الغار:

﴿ لَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (٣). كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معيـــة الإطـــلاع والنصـــر والتأييد.

ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخرر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك برين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقسال قد صرفت عن ظاهرها"ا.هد.

<sup>(</sup>١) سورة المحادلة، آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية ٤٠.

ش/: وخلاصة هذا، في أمرين:

الأمر الأول: فيه الإشارة إلى ما قرره الأئمــة مســتندين علـــى الكتاب والسنة، أن معية الله قسمان، معية عامة، ومعية خاصة.

فالمعية العامة: هي التي مقتضاها العلم والإحاطة والتدبير والسلطان وكون الله عز وجل مهيمنا على خلقه رقيب عليهم إلى غيير ذلك من معاني ربوبيته.

وأما المعية الخاصة: فهي معية الله لأهل الإيمان لأوليائه فهي معية تقتضي مع ما سبق النصر والتمكين والحفظ والتأييد والتوفيق للحـــق إلى غير ذلك مما وعد الله به سبحانه وتعالى أهل الإيمان به، هذا هــو الأمـر الأول.

الأمر الثاني: أن الذي يدرك ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما أفادته من معاني معية الله عز وجل وكان أيضا عنده حذق في اللغة لا يمكن أن يفسر المعية بالحلول والمخالطة، لأنه إذا كان حاذقا سيظهر له أن معية الرب ترد في مواضع مختلفة سواء في نصوص الكتاب أو نصوص السنة، ولكل موضع مقتضاه وحكمه.

ص/: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عنو وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عمسوم علمه في أول الآية و آخرها فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىكُ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ



إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلآ أَكَثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَى ۚ عَلِيمٌ ﴾ (١). فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض.

أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقل : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْحُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمَا يَعْرَبُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢).

فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصـــره بأعمالهم مع علوه عليهم

واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه.

فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شئولهم، فيحيى، ويميست،

<sup>(</sup>١) سورة الجادلة، آية ٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الحديد ٦.

ويغني، ويفقر، ويؤتى الملك من يشاء، ويترع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويؤتى الملك من يشاء، إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولوكان فوقهم على عرشه حقيقة.

ش/: وأقول:هذا توجيه لطيف وتسديد جيد لمعية في المعية في الآيتين، آية المحادلة، وآية الحديد. فالمصنف - رحمه الله - لفيت نظر القارئ إلى ورود المعية في هاتين الآيتين، فإن المعية في آية المحادلة: واقعة بين عمومي علمه عز وجل، يعني بين موضعين أو بين صيغتين من صيغ عموم علم الرب حل وعلا:

فالصيغة الأولى من صيغ عموم العلم: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. وهذا اللفظ العام شامل باق على عمومه لم يدخله التخصيص ولن يدخله أبدا ثم ذكر عموما آخر وهـو قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَى مِ عَلِيمٌ ﴾. فإذا نظرت إلى الآية ظهر لـك ثلاثة أشياء:

أولا: إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالكون كله، وما فيه مسن سماء وارض وإنس وجن، وغير ذلك من مخلوقاته. فلا يعزب عن علمه من هذا الكون مثقال ذرة.



ثانیا: أن مقتضى هذا العلم أنه مع خلقه، ولهذا قــــال: ﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ (١). قاله بعد أن ذكر عموم علمه:

الأول: في الآية: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوكُ فَلَئَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَاۤ أَحْفَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ ﴾ (١). فالمعية هنا هي العلم وهو مقتضاها، ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: " أن الله بدء هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم "

الأمر الثابي: أن مقتضى المعية هو العلم.

الأمر الثالث: أن مقتضى هذا العلم أن الله عز وجل محصى على العباد أعمالهم ثم هو مجازيهم عليها في الآخرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أما آية الحديد فإنها تتضمن ثلاثة أمور أيضا:

الأمر الأول: إخبار الحق عز وجل باستوائه على عرشـــه وقــد تضافرت الأدلة على أن عرشه فوق سمواته، فإذا هذا هو أول ما سبقت به المعية وهو استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه.

<sup>(</sup>١) سورة المحادلة، آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة، آية ٧.

ثانيا: انه سبحانه وتعالى مع هذا العلو والاستواء هو مع خلقه، لا يفوته منهم فائت، ولا يشذ عنه منهم شاذ أبدا، فهو محيط بهم.

الثالث: بصره بأعمالهم، ولهذا قال في آخر الآيـــة: ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. فاحتمعت الآيتان على أن مقتضى معية الله عز وحـــل إحاطته بخلقه علما وتدبيرا وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا إلى غير ذلك مين صارفين لها عن ظاهرها.

ص/: قال شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيـــدة الواسطية ص ٢ ٤ ١ ، ج٣ من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام عليي المعية قال: " وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ".

وقال في الفتــوى الحمويـة ص١٠٢، ص٣٠٨، ج٥، مـن الجموع المذكور: " وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصــــل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد إتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحـــاد في أسمــاء الله و آياته".



ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فــوق العـرش يخالفه الظاهر من قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ . وقولــه على: " إذا قـام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فهذا غلط ".

وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله \_ ســبحانه وتعالى \_: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَكَ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمَ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٧).

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا كما قال النبي هي عديث الأوعال ": " والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه " ا.ه...

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، آية ٤.

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة رقم ٢٥٠، و ابن أبي عاصم في السنة رقم ٧٧٠؛ و غيرهما، و نصه: ...عن عبدالله بن عمير ة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب زعم أنه كان جالسا بالبطحاء في عصابة و رسول الله على حالس فيهم إذ مرت سحابة فنظر إليها فقال رسول الله على: ( هل تدرون ما اسم هذه قالوا: نعم هذا السحاب. فقال رسول الله على: و المزن. قالوا و المزن قال رسول الله

ش/: وحاصل هذا التقرير ما يأتي:

أولا: أن جميع ما ورد من نصوص المعية حق على حقيقته ويجـب صيانته عن الظنون الكاذبة والتحيلات الباطلة.

ثانيا: انه لا مناقضة ولا منافاة بين دلالة نصوص المعية، سواء مـــا كان منها عاما أو خاصا. فهو حق، والحق لا يتناقض ولا ينـــافي بعضــه بعضا، الحق حق، فنصوص المعية حق، وما أفادته من معية الله عز وجــــل عامة أو خاصة حق، فلا يناقض شيء منها الآخر.

ثالثا: يحصل للمتأمل البصير لنصوص المعية، سواء كانت من آي التتريل الكريم أو من صحيح سنة النبي الله مثل: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه " (۱). وغير ذلك من

فحكه، ثم أقبل إلى الناس، فقال: " إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجه، فإن الله

قبل وجهه إذا صلى ").



الآيات والأحاديث. أن الله سبحانه وتعالى محيط بخلقه وهو معهم أين ما كانوا مع انه فوق عرشه مستو عليه، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا يدركه إلا من شرح الله صدره لما جاء في كتابه وفي سنة رسوله للها، لأن في الكتاب الكريم والسنة الهدى والنور لمن شرح الله صدره للهدى ودين الحق، الذي جاء به رسول الله للها.

ص/: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بسالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك مسن وجوه ثلاثة:

الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المره عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. وكل شيء في القران تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى \_: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فيهِ آخَتِلَكُ كَتَّرِ اللهِ لَوَجَدُوا فيهِ آخَتِلَكُ كَانَ عَن عِندِ عَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فيهِ آخَتِلَكُ كَانَ عَن عِندِ رَبِّنَا ﴾ (١). فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: ﴿ وَامَنّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ (١). وكل الأمر إلى مترله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وان القران لا تناقض فيه. والى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ٧.



القران لا تناقض فيه. والى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: "كما جمع الله بينهما ".

وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق<sup>(۱)</sup> لابن الموصلي ص ١٠٤، ط الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قــال: "وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقــرن بــين الأمرين، كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد. ثم قال: فأخـبر أنــه خلق السموات والأرض وانه استوى على عرشه وانه مع خلقه يبصـر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حديث الأوعال: "والله فوق العـرش يرى ما أنتم عليه ". فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه بــل كلاهما حق ".ا.هــ.

ش/: وأقول: يتضمن هذا التقرير أربعة أمور:

الأمر الأول: انه لا تناقض معية الله علوه، ولا يناقض علوه معيته، بل كل منهما حق على الحقيقة.

الأمر الثاني: أن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في كتابه، كمــــ في آية الحديد المتقدمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها انه خلق الســــموات والأرض وانه استوى على العرش وانه مع خلقه يبصر أعمــــــالهم، يعــــني صغيرها وكبيرها ودقيقها وحليلها لا يخفى عليه منها شيء.

<sup>(</sup>١) ص ٦٢٢، تحقيق: رضوان جامع رضوان، مكتبة: الباز، مكة.



الأمر الثالث: أن ما ذكر في الكتاب الكريم كله لا يتناقض، بــل هو حق مصدق بعضه بعضا، سواء في ذلك أمر العلو أو الاستواء والمعيــة وغير ذلك من الأحكام التي أو دعها الله سبحانه وتعالى كتابــــه، ســواء كانت أمرا أو نميا أو حبرا. فكل ما تضمنه هذا الكتــاب العزيــز حــق وصدق وعدل.

الأمر الرابع: أن كل ما أودع في القران الكريم من أحكام الله عز وجل وأخباره، ينبغي للمسلم أن يتدبره فسوف يظهر له نتيجة هذا التدبر، أن كل ما تضمنه القران حق على حقيقته، و يصدق بعضه بعضا. فإن فهمه كان بها وإن لم يفهمه فوض ما خفي عليه مما أودع في الكتلب الكريم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الراسخين في العلم الذين نوه الله بشرفهم وفضلهم وعظيم قدرهم، إذ أخبر عنهم بقوله:

# ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِينَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ﴾(١). وهذا هو تمام

الانقياد لحكم الله وحكم رسوله الله وخبر الله وخبر رسوله الله فشأن المسلم الحق الذي هداه الله إلى الصدق والتصديق وشرح صدره للتسليم أن يستعمل ما علم و يكل مالا يعلم من الأحكام والأخبار إلى الله سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٧.

ص/: الوجه الثانى: أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلـــو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نــزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيـــط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعيــة لا تستلزم الاجتماع في المكان.

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتوى الحموية ص٣٠١، المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: " وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغـة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فـــاذا قيدت بمعنى من المعايي دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعتـــه لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فـــوق عرشــه حقيقة " ١.هـ.

ش/: وأقول: حاصل ما ذكره المصنف – رحمه الله -، فيما هاهنا شبئان:

الشيء الأول: أن المعية والعلو ليسا متناقضين ولا متنـــافيين ولا متضادين في حق المخلوق، ويوضح هذا المثال لا نزال نسير والقمر معنا، والقمر ليس مخالطا للمشاة ولا للقاعدين، فهو مع هؤلاء ومع هؤلاء، فإذا



أمكن ذلك في حق المخلوق مع المخلوق فهو في حق الخالق مع الخلسة أولى. فالقمر مع اتفاق العقلاء على انه مع المسافر وغيره وليس مخالطال المؤلاء ولا لهؤلاء، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه غير مخالطا الهم. لأن القاعدة في هذا ﴿ لَيْسَ كَمِقْلِمِهِ شَيْءٌ ﴾.

الشيء الثاني: أن معنى المعية في اللغة: هي مطلق المقارنة من غيير مماسة، ولا مخالطة، فتستعمل في المورد الذي وردت فيه ولا تطرد طردا عاما، فإذا قال القائل: هذا المتاع معي، وهو فوق رأسه أو محتضنه علي صدره، فهذه مقارنة، مقارنة مماسة ومخالطة. وقول القائل: أسير والقمر معي، والناظر لا يرى مخالطة ولا مماسة، فهي إذن مطلق مقارنة وهي في كل موضع بحسبها.

ص/: وصدق - رحمه الله تعالى - فإن من كان عالما بك مطلعـ عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعيـة لا تسـتلزم الاجتماع في المكان.

ش/: وأقول: هذا تأكيد على ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله -، فالشيخ يوضح أن معناه صدق وحق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه تدبيرا، وحفظا، وعلما، وقدرة، وسمعا، وبصرا، فكيف لا يكون مع خلقه وهو فوق عرشه مستو عليه؟!

ص/: الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمسع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾.

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيميه في العقيدة الواسطية ص ١٤٣٠ ، ج٣ من مجموع الفتاوى، حيث قال: " وما ذكر في الكتلب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه.

ش/: وحاصل هذا الوجه الثالث، الذي ذكـــره المصنــف - رحمه الله -، ضمن وجوه اجتماع المعية مع العلو وانه لا يناقض أحدهــــا الآخر أمران:

الأمر الأول: انه لو أمكن امتناع اجتماع العلو والمعية في حـــــق المخلوق، فإنه ليس ممتنعا في حق الخالق حل وعلا، لقوله تعلل: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِمِ شَيْءً ﴾ (١). يعني لا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعالـــه، ليــس كمثله شيء.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، آية ١١.



الأمر الثاني: ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله، في العقيدة الواسطية، وذكره المصنف هنا ليبين ما سبق من انه لا تناقض بين كون الرب حل وعلا مع خلقه وكونه مستو على عرشه، يعلم ما الخلق عاملون وما هم عليه.

ص/: ( تتمة ) انقسم الناس في معية الله تعالى خلقه ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلسم والإحاطة في المعية الخاصة، مسع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.

القسم الثاني: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق.

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكـــون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإســـلام ابن تيميه ص٢٢٩، ج٥ مجموع الفتاوى.

ش/: وأقول: أظن أن المصنف - رحمه الله تعالى - خص المعيـــة بهذا البيان لعظيم شأنها وخطورتها، ولهذا ذكر أقسام الناس فيــها، فبـــدأ بأهل الحق، بالسلف الذين يعتقدون معية الله حقا على حقيقته و أنـــه لا

يناقض العلو والاستواء، فمع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال على خلقه مستو على عرشه، فهو مع خلقه معية مقتضاها العلم والقدرة والتدبير، وهذه المعية العامة. وتزيد في المعية الخاصة، معية الله لأهل الإيمان الحفظ والتأييد والنصرة والتثبيت على الحق إلى غير ذلك من معاني ربوبيته عموما وخصوصا.

وأهل السنة من أئمة الهدى يقررون مذهب السلف في جميع الأحكام أولا حتى يرسخ في ذهن السامع والقارئ وتخالط بشاشة الحق قلبه، ثم بعد ذلك يتبعون بالمذاهب الأحرى حتى ينفر منها السني السلفي الذي تشرب قلبه بالحق وعرفه وألفه، فيصبح منكرا لكل ما هو باطل وزيغ وانحراف عن الهدى.

المذهب الثاني: الذي اتبعه الشيخ – رحمـــه الله – مذهــب أهــل السلف: هو مذهب الحلولية، والذين يفسرون المعية بـــالحلول وان الله مــع خلقه حال معهم في أمكنتهم، وينكرون علوه فوق عرشه وفوق خلقـــه، ومذهبهم هذا منكر و باطل بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحـــق والعقــل السليم والفطرة النظيفة، كلها ترد مذهب الحلولية.

#### المذهب الثالث:

وهم الذين يقولون، أن معية الله لخلقه مقتضاها انـــه معــهم في الأرض، مع علوه على عرشه، والنصوص قاضية ببطلان هذا المذهب أيـها القاريء أن الله على عرشه مستو عليه وهو مع خلقه، ومع خلقه يعــــــني



سواء في ذلك أهل السماء و أهل الأرض وما بينهما من مخلوقات، وقول المصنف \_ رحمه الله تعالى \_ ذكر هذا شيخ الإسلام، قلت: م\_ راده أن الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ ذكر المذاهب الثلاثة جميعها قلل في ثالثها: ( يقولون: إن معية الله خلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه ).

ص/: وقد زعم هؤلاء ألهم أخذوا بظاهر النصوص في المعيــة والعلو، وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كــــلام الله ورســوله باطلا.

ش/: وأقول: هذا تأكيد لشيئين أو مذهبين:

أحدهما: صحة مذهب السلف الذي سبق تقريره.

وثانيهما: بطلان مذهب الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البـدع، من الحلولية.

ص/: (تنبيه) اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته.

ش/: أقول: سبق قريبا تقرير مذهب السلف في المعيــــة وانـــه متضمن فيما تضمنه من معاني ربوبية الحق جل ثناؤه، وان المعية، معيـــــة



خاصة ومعية عامة، فمن معاني الربوبية في المعية العامة العلـــــم والتدبـــير والسمع والبصر، ومن معانيها في المعية الخاصة النصرة والتأييد والحفظ.

ص/: (تنبيه آخر) أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع.

أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك:

فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش، وكونه في السماء كقوله - تعسالى -: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١). ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ ﴾ (٢) ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ ﴾ (٢) ﴿ وَأُمِنتُم مَّن فِي عِبَادِهِ ۚ ﴾ (٢) ﴿ وَأُمِنتُم مَّن فِي السّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ (١).

وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّلِيِّبُ ﴾ (٥) ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ إِنَّ ﴾ وأن ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ إِنَّ ﴾ (٢) وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (١) . ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَنَى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، آية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك، آية ١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر، آية ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج، آية ٤.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، آية ٥٥.



وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى:

﴿ قُلُ نَزُلَهُ دُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ ﴾ (١). ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢).

ش/: وأقول: هذه الآيات دليل على ثبوت علو السرب سسبحانه وتعالى، ذاتا وقدرا و قهرا، فأهل السنة وأئمة الهدى مجمعون على هسنده الأنواع الثلاثة. وأما المبتدعة فإلهم ينكرون علو الذات، والآيسات السي ذكرها الشيخ صريحة الدلالة على العلو بأقسامه الثلاثية، تسأمل ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى العلو بأقسامه الثلاثية، تسأمل ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ لَيْ السّماء ﴾ أنعظيم من في السّماء ﴾ (\*)علو الذات، ﴿ وَهُو القاهر وعلو القسهر، ﴿ وَهُو القاهر وعلو القسهر، ﴿ وَهُو القاهر، ومن تدبر هذا الباب في كتاب الله وحد صراحة الدلالة مسن علو القهر، ومن تدبر هذا الباب في كتاب الله وحد صراحة الدلالة مسن آيات كثيرة على ما دلت عليه هذه الآيات، فأصبح علو الله على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا ثابت بالكتاب الكريم ثبوتا قطعيا، لا يقبل الجدل والمراء، ثبوت يزيل الشك لطالب الحق وعملاً القلب يقينا وتصديقا، بثبوت علسو الرب سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، آية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) هامش ٣١٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آية ١٨.



ص/: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعليسة والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجسوه متنوعة، كقوله في سجوده: "سبحان ربي الأعلى " (1) وقوله: " إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضسيي " (٢). وقوله: " ألا تأمنوين وأنا أمين من في السماء " (٣). وثبت عنه أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: " اللهم أغثنا " (٤). وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت

<sup>(</sup>۱) صحيح الترمذي للألباني رحمه الله تعالى \_ ب: ما جاء في التســـبيح في الركــوع و السحود، رقم ۲۱٥، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط ١.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري،ك: بدء الخلق،ب: ما جاء في قوله تعالى (وهو السذي يبسداً الخلق ثم يعيده)، رقم: ٣١٩٤. و مسلم،ك: التوبة، ب: سعة رحمة الله تعالى و ألها سبقت غضبه، رقم: ٢٧٥١، فؤاد. و لفظه (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده فسوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخار، ج٧، عن أبي سعيد، ك: المغازي، ب: ٦٢ بعث علي بن أبي طالب، و خالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم: ٤٣٥١. و مسلم، ج٢، ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاقم، رقم: ١٠٦٤، ت: فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، ك: الاستسقاء، ب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، ج١، رقم: ٩٦٨، ضبط البغا، د / ابن كثير.



وأديت ونصحت، فقال: " اللهم اشهد " (١)، وأنه قال للجارية أيـــن الله؟ قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة.

ش/: أقول: والسنة المضافة إلى النبي الله وهي الشاملة لكل ما حاء به عن ربه من شرعه وبلغ به العباد تتضمن ثلاثة أقسام: قولية و فعلية وتقريرية.

فالقولية: ما تلفظ به هي، والفعلية ما فعله، والتقريرية ما فعل بحضرته أو قيل فأقره وكان المقرر منقادا للإسلام. هذه الأنواع الثلاثة من أنواع السنة التي تعبد الله الخلق بها وبلغ بها نبينا الله الأمة شرع الله، كلها متفقة على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى، فمن القولية "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء "، قاله استنكارا على من اعترض عليه في بعض القسمة، قسمة الغنائم بهذا القول، كيف أكون أمين الله السذي هو في السماء على شرعه ولا تأمنوني انتم أيها المسلمون على حطام الدنيا ؟!. ومن الفعلية ما صح عنه الله انه يرفع يديه في الدعاء، ورفع يديه في في الدعاء يبلغ التواتر، من ذلك ما استشهد به المصنف. ومسن التقريرية، إقراره الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم،ك:الحج، ب: حجة النبي ، رقم ۱۲۱۸،صحيح سنن أبي داود للألباني رحمه الله تعالى، ك: المناسك، ب: صفة حج النبي ، رقم ۱۳۷۳.



فهذه النصوص وما في معناه يبلغ التواتر، والمتواتر سواء كان لفظيا أو معنويا فإنه يدل دلالة قطعية ويفيد العلم الضروري اليقيني، الذي يجب التسليم له.

ص/: وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال الله تعالى وتتريهه عن النقص. والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتتريهه عن ضده.

ش/: جرت عادة المصنف - رحمه الله - في التقريـــر والتــأكيد والتوضيح وقوة الاستدلال على ما يقرره في هذا الباب، بــاب الأسمــاء والصفات أنه يتبع الدليل النقلي بالدليل العقلي، حتى يكون أبلغ لمن كلن عنده أدى ريبة، أما السني الخالص فإنه يكفيه الدليل النقلي فإذا حصل لـ مع ذلك دليل عقلى زاد الأمر عنده توكيدا ووضوحا، لكن أهل الشك أهل الريب قد لا يسلمون للدليل النقلي. فتترلا معهم وإلزاما لهم يذكـــر الدليل العقلي.

فالشيخ ذكر في الاستدلال على علو الرب عز وجل عقلا شيئين: الأول: أن العلو صفة كمال، ولا يمكن أن يكون العلو صفة نقص، والله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بالكمال. فكل كمال ناله مخلوق من مخلوقاته فهو منه سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن معطى الكمال إذا أمكن وصفه به فهو أولى به.



والشيء الثاني: أن السفل صفة نقص، ولا يقول أحد أن السفل صفة كمال أبدا، لا يقول أحد من العقلاء ذلك، فالله سبحانه وتعالى متره، إذا كان المخلوق يتره عن السفل الذي هو صفة نقص فالله سبحانه وتعالى أولى أن يتره عن كل ما هو صفة نقص، ومن ذلك السفل. فتقرر بهذا أن الله على فوق خلقه عقلا وقبل ذلك بالنقل.

ص/: وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة.

واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: " ســـبحان ربي الأعلى " أين تتجه قلوبهم حينذاك؟

ش /: الفطرة هي ما فطر الله الناس عليه وجبلهم عليه، والفطرة السليمة التي سلمت من تلويث البدعة هي دالة على علو الرب سبحانه وتعالى، وانه فوق عرشه فوق سمواته فوق خلقه، وهذا من اوجه:

أحدها: أن كل مخلوق مصلي يقول: سبحان ربي الأعلى، لا يتحه قلبه إلا إلى العلو إلى السماء فلا يذهب يمنة ولا يسرة، فضلا أن يذهب سفلا.

ثانيها: أن عوام المسلمين إذا دعوا الله عز وجل رفعوا أيديسهم إلى السماء، وهذا لأنه مركوز في فطرهم أن الله فوق سمائه، بل حتى الأطفلل إذا أحس أحدهم أمرا مذهلا أو موجعا أو مخيفا، رفع رأسه إلى السماء

وقال: يا رب. وهكذا كل خائف وجل يتجه قلبـــه إلى ربــه ســبحانه وتعالى، إلى جهة العلو إلى السماء. فأصبحت الفطرة دالة على علو الرب عز وجل دلالة ضرورية، لا مناص منها لطالب الحق ومبتغى الهدى، أما أهل البدع فإن فطرهم ملوثة، فهم ينازعون الفطرة ويكابرون عن قبسول الحق وان كان دليله أوضح من الشمس في رابعة النهار.

ص/: وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأثمة على أن الله تعالى فوق سمواته مستو على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا، قال الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقــول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات " وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية.

الأشياء وأثبتها واقعا.

ش/: وأقول: لما فرغ الشيخ – رحمه الله -- من الاستدلال على علو الله عز وجل وانه فوق عرشه وفوق مخلوقاته نقلا وعقلا وفطرة ختـم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني. وقد ذكر – رحمـــه الله



- شيئين في الاجماع، حتى يقوى يقين طالب الحق وتقوم الحجـــة علـــى مكابر معاند من أهل البدعة.

فالشيء الأول: حكاية الأوزاعي - رحمه الله -، والأوزاعي اعلم على الله على الله على الأولى المنه الله على الأولى المنه المشهود لهم بجلالسة القدر والفضل والسابقة في الإسلام، فإذا قال مثل هذا المحكي فإنه أدرى، فلولى كان ثمة نكير في عهده - رحمه الله - ولو من بعض التابعين لنقل.

الشيء الثاني: حتى لا يقول قائل: ليس قول الأوزاعي نصا صريحا في حكاية الإجماع، فقد يكون نكير ممن لم يعلم الأوزاعي نكيره.

قال الشيخ – رحمه الله –: وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، فانتفت الشبة ووضحت المحجة وقامت الحجة النيرة الصادقة على ثبوت علو الرب عز وجل إجماعا، كما قام الدليل من قبل على ذلك فطرة وعقلا وكتابا وسنة ولله الحمد.

ص/: (تنبيه ثالث) اعلم أيها القارئ الكريم، انه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى خلقه ذكرت فيها: " أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه متره أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها وأنه



مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعلل: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١).

وأردت بقولي " ذاتية " توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى.

وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في هذه الكتابة نفسها كما ترى إنه سبحانه متره أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وانه العلي بذاته وصفاته وان علوه من صفات الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: "ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها ".ا.ه.

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مسع خلقه في الأرض ولا زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس مسن مجالسي جرى فيها ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوابي المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة (الدعوة) السيق تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر المحرم سنة على ١٤٠٤ هـ برقم ١٩٩ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى – أن معية الله تعالى خلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، آية ١١.



لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه. ورأيـــت من الواجب استبعاد كلمة "ذاتية" وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية.

ش/: وأقول: يتلخص من هذا التقرير:

أولا: إعادة ما قرره المصنف – رحمه الله عز وجل – من قـــول الحق في معية الله سبحانه وتعالى، وألها لا تناقض علوه، فقد عرفنا فيمــا سبق أن الكل حق وثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة.

ثانيا: يؤكد الشيخ - رحمه الله - عقيدته في ذلك، وانه لم يخالف ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى منها في هذا الباب.

ثالثا: يبين مراده بكلمة "معية ذاتية"، وانه أراد أن المعية والعلو من صفات الله الذاتية.

رابعا: استبعد الشيخ للمصلحة كلمة " ذاتية"، وهذه عادة كــــل إماما وناصح لنفسه وإخوانه وأبناءه من أهل الإسلام أن يستبعد كل مـــا فيه غموض في معناه أو مخالفة لما قرره السلف قبل.

خامسا: سؤاله الله عز وجل أن يثبته وإخوانه المسلمين على الحق وسؤاله، هذا يتضمن التثبيت على السنة كلها، سواء ما كان منها في علو الله أو جميع صفاته أو جميع شرعه.

سادسا: أعاد ما قاله شيخ الإسلام في تقرير الجمع بــــين المعيــة والعلو، الهما لا يتناقضان، وقد مضى الكلام في ذلـــك. والخلاصــة، أن

المصنف – رحمه الله – أبان صحة المعتقد الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع في هذا الباب.

ص/: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعلل في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإلها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت.

وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس مالا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعلى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله الله فالواجب إثباته، وبيان بطلان وهم من توهم فيه مالا يليق بالله عز وجل.

ش/: وأقول: يمكن أن يكون هذا البيان وجها أو أمرا سابعا مضموما إلى ما تقدم، وخلاصة ذلك، تقرير المصنف - رحمه الله - بطلان وإنكار كل كلام يفيد صراحة أن الله مختلط بخلقه، وكذلك بطلان ما يوهم من الكلام أن الله مختلط بخلقه حال في أمكنتهم وان الصواب خلاف ذلك، كما يتضمن إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأوصاف، وقد مضى أن الشيخ - رحمه الله - قد قرر أن أهل السنة يثبتون من الصفات ما أثبته الله لنفسه وكذلك ما أثبته له رسوله الله وقد مضى شرح ذلك.

\*\*\*\*\*\*



### قال المصنف رحمه الله تعالى

المثالان السابع والثامن: قوله تعالى: ﴿ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اللهِ مِنْ حَبْلِ اللهِ مِنْ حَبْلِ اللهِ مِنْ أَنْ وَقُولُه: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ (٢). حيست فسر القرب فيهما بقرب الملائكة.

والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرف المكلام عن ظاهره لمن تدبره.أما الآية الأولى: فإن القرب مقيد فيها بحسا يدل على ذلسك، حيث قسال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا يُدُوسُ بِهِ عَنْ شَمُّهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّا يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيلاً ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيلاً ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَكَنْ المَالِكِينَ المُتلقينَ. وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُتلقينَ.

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (٤). ثم إن في قوله:

سورة ق، آية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة ق، الآيات ١٨،١٧،١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، آية ٦١.

﴿ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ ﴾ (١). دليلا بينا على ألهم الملائكة، إذ يـــــدل على أن هذا القريب في نفس المكان، ولكن لا نبصره، وهذا يعـــين أن يكون المراد به قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى.

ش/: وأقول: دفع الشيخ – رحمه الله – شبهة من ادعى على أهـــل السنة تأويل هذين المثالين، وذلك بتفسير القرب فيهما بأنه قرب الملائكـــة. ويزعم هذا أن هذا التفسير هو صرف لمعنى الآيتين.

والجواب يتضمن أمورا أربعة:

الأمر الأول: أن هذا التفسير ليس هو صرفا للفظ عن ظاهره، بل هو عين الحقيقة وعين الصواب، يوضحه،

## الأمر الثاني.

وذلك أن في السياق نفسه ما يعين المراد من القرب في قوله تعالى:

﴿ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (١). وان هذا القرب هو قرب الملائكة، والسياق يبدأ من قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَبِ الملائكة، والسياق يبدأ من قول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (١) إلى قسسول : ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِينَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا الْمُتَلَقِينَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا

<sup>(</sup>١) سورةو الواقعة، آية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ق، آية ١٦.

<sup>(</sup>٣) الهامش السابق.



لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١). فإذا تأملت الآيات الثلاث وهي من سورة ق، ظهر لك جليا أن القرب هو قرب الملائكة المتلقين. فانظر إلى قوله تعلل: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِمِ نَفْسُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَّنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِمِ نَفْسُهُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْمُتَلَقِيّانِ ﴾ (١). فإذا ضممت قول الله عالى: ﴿ وَنَخْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ ٣، إلى قول الله ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الله تَعْلَقَيّانِ ﴾ (١) إلى آخر الآيات، ظهر لك حليا أنه لا يراد بالقرب سوى قرب الملائكة، الذين وكلوا بالإنسان فيتلقيانه عن اليمين وعن الشمال لتقييد ما يلفظ من أقواله.

الأمر الثالث: في قول تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾ (\*)، وتمامها ﴿ وَلَكِن لا تُبْصِرُون ﴾ (\*). تفسير القرب هنا بقرب الملائكة من الإنسان حال احتضاره، فهم الذين معه ملك الموت وأعوانه، يوضحه الأمر الرابع و يتضمن شيئين:

<sup>(</sup>١) سورة: ق، الآيتان: ١٨،١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء. آية ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) الهامش السبق.

<sup>(</sup>٤) الهامش السابق.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) الهامش السابق.



الشيء الأول: تأمل سياق الآيات، هذه الآية المستدل بها ومــــا قبلها وما بعدها فإنه في الإنسان حال احتضاره، فانظر إلى مبدأ السياق، وهو قوله تعـــالى: ﴿ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَبِدِ تَنظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ ﴿ فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَـيْرَ مَدِينِينَ ﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ۞ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ فَسَلَمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمِ ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَحِيمٍ ﴾ (١). فلا يظهر للحاذق البصير العارف بتفسير القرآن من ضميمة ما قبـــل الآيــة المستدل بما وما بعدها إليها إلا أنما في الميت حال احتضاره وأن القريب منـــه هم الملائكة، ملك الموت وأعوانه. الشيء الثاني: وهـو مزيـل للإشـكال واللبس وقاطع للحاج، هو قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (٢). فما يظن من لبس وإشكال في آيات الواقعة أزالته آية الأنعام وهي الآية الأخيرة، و هاك تفسيرها:

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، آية ٨٥-٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ٦١.



قال ابن كثير ــ رحمه الله تعالى: { و قوله تعــلل: ﴿ هُوَ ٱلْقَاهِرُ مُـوْقَعِبَادِهِ ﴾ أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله، و عظمتـــه و كبريائه كل شيء.

﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ أي من الملائك يحفظ ون بدن الإنسان، كما قال:

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِمِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ وحفظة بحفظون عمله و بحصونه كما قال: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ﴾ الآية وقسال: ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَتَّى الْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ وقسوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ يَلْفِطُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ وقسوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي احتضر وحان أحله ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ أي ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك الموت أعسوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعسالى ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ عَنْ ابن عباس و غيره بالصحة.

و قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ أي في حفظ روح الموتــــــــى بــــل يحفظونها و يتزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبــــرار ففـــــي



عليين، و إن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلسك } (١) ا. هـ..

ص/: بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هــذا التعبير مرادا به الملائكة؟

فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه، لأن قربهم بأمره وهــــم جنوده ورسله.

وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، كقوله - تعالى-: فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَٱتَّبِعْ قَرْءَانَهُ لَهُ (٢). فإن المراد به قراءة جسبريل القرآن على رسول الله على مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكسن لما كان جبريل يقرؤه على النبي على بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله - تعالى -: ﴿ فلما ذهب عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَكِ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لوط ﴾ (٣). وإبراهيم إنما كان يجلدل الملائكة الذين هم رسل الله - تعالى -.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، حـ ٣، ص ٣٢٨، ٣٢٩، تحقيـــق و تخريــج: أبي عبدالله قاسم بن أحمد التعزي النفيعي، أبي معاذ قاسم بن عبده بن ملهى غـــز الديـن الحميري العدين، مراجعة الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، آية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، آية ٧٤.



ش/: هنا لفتة جيدة من لفتات المصنف البديعة التي تعودناها منه – رحمه الله – في تقريراته الجميلة السديدة. واللفتة هاهنا تتضمن ســـؤالا وجوابا، فالسؤال لو قال قائل: هل جاء في القران مثل هذا القرب الـــذي أضافه الله إليه وقررتم أن المراد به الملائكة، هل جاء نحوه مضافًا إلى الله، هل جاء نحو هذا من الأخبار مضافًا إلى الله والمراد به الملائكة ؟

فقد ضمن الشيخ – رحمه الله جواب هذا السؤال نوعين من الأدلة يظهر بمما جليا صحة ما قرره في المراد بالقرب في آيتي الواقعة و ق، وانه قــرب الملائكة.

فالنوع الأول من الأدلة: في سورة القيامة، إذ يقول الحسق حسل ثناؤه: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَكُ فَاتَبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿ (1) وسياق الآيات من أولها هكذا: ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ ﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ عِلَى السَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَلْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ ﴿ فَا تَعْجَلَ بِهِ قَلْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ ﴿ فَا لَهُ اللّهِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ ﴿ وَهُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَا عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فهنا ضمير قرأناه هو مضاف إلى الله عز وجل، لكن من يراد به؟! هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرأ القران على محمد هلي، و أمر محمد الله باتباع ما يقرأه ربه عليه؟! الجواب أن القراءة من جبريل، وإنما أضاف

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) الهامش السابق.



الله القراءة التي هي قراءة جبريل الله إليه عز وجل، لأن جبريل هو رسوله إلى محمد الله والعرب تقول: إذا دعوناك فاحب، والمقصود إحابة الرسول، رسول الأمير أو الملك. يوضحه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير { ثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أن سأل سعيد بن جبير عن قوله \_ تعالى: ﴿ لا تُحَرِّكَ بِمِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ سِمُ وَلَا تُحَرِّكَ بِمِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِمِ وَلَا أَنزل عليه فقيل له لا يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك \_ يخشى أن ينفلت منه \_ إن علينا جمعه و قرآنه: أن نجمعه في صدرك ﴿ قَرَأْنَاهُ ﴾ أن نبينه على لسانك } (١٠).ا.هـ.

النوع الثاني: في قصة إبراهيم وضيفه - عليهم الصلاة والسلام - وذلك فيما قصه الله علينا من حبره حين ذهب عن إبراهيم الروع السذي حدث له حال استنكاره صنيع ضيفه وما كان يعلم الهم من الملائكة، إذ قرب إليهم الطعام فلم يأكلوا فخاف منهم، فلما ذهب عنه ما يجد مسن الوجل والخوف وبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قال الله عنه: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلبُشْرَكُ يُجَلِدُلُنَا في قَوْمِ لُوطٍ ﴾، وإبراهيم في لم يجادل الله وإنما كان يجادل ضيفه مسن الملائكة حين أخبروه الهم ذاهبون إلى قوم لوط ومهلكوهم، وأضاف ربنا

<sup>(</sup>١) بخاري، ك: التفسير، ب: تفسير سورة القيامة، رقم: ٤٦٤٤، البغا.



جل وعلا الجدال إليه، لأنه جدال لرسله من الملائكة - عليهم الصلاة والسلام -.

## قال المصنف رحمه الله تعالى

المثالان التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح:

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١). وقوله لموسى: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ (٢).

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجـــري في عــين الله، أو أن موسى – عليه الصلاة والسلام – يربى فوق عين الله تعالى؟!

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعــــين الله ترعاهــا وتكلؤهــا وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها.

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين:

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقسران إنما نزل بلغة العرب قسال الله - تعسالى-: ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَكُ قُرَءَانَا عَرَبِيًّا لَمُ عَرَبَيًّا حَرَبِيًّا لَمُ عَرَبَيًّا ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنِهُ قُرَءَانًا عَرَبِيًّا لَمُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٣). وقال الله - تعسالى -: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ

<sup>(</sup>١) سورة القمر، آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، آية ٢.

ولا على قلبك لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُندِرِينَ في بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ في الله الله الله الله الله القائل: فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخسل عينه، ولا من قول القائل: فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهسو راكب على عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء.

الثاني: أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنويسة، تعسين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها (٢) وكذلك تربية موسى تكون على عسين الله -تعالى يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأى مني، فسإن الله - تعالى - إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن يسراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيات ١٩٣–١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأصل تكلوءه و الصواب ما دون.



ش/: وأقول: ظاهر معنى الآيتين عند أهل السنة حق على حقيقته، وهنا يتوجه سؤالان:

ما هذا الظاهر، هل ظاهر الآيــــة الأولى ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١) أن سفينة نوح ﷺ تجري وسط عين الله؟!

وكذلك قوله تعالى في موسى ﷺ: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ (٢) هـــل معنى هذا أن موسى ﷺ يربى فوق عين الله؟! أو أن معـــنى قولــه: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أي بمرأى منا وكلاءة؟، وكذلك في شأن موسى ﷺ وقول الله عنه: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ أي بمرأى منى؟

فالأول باطل ويدل لبطلانه:

أولا: أن ظاهر مقتضى الخطاب لا يقتضي ذلك، بل يقتضي ما قرره السلف - رحمهم الله - أن المراد بقوله: ﴿ تَجْرِى بِأُعْيُنِنَا ﴾ و ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِنَا ﴾ و ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِينَ ﴾ أي بالمرأى والحفظ، فالسفينة تجري فوق الأمواج المتلاطمة من الطوفان وعين الله ترعاها، والله يحفظها سبحانه وتعالى.

وكذلك موسى الله ويغذى على كلاءة من الله ومـــرأى و حفظ منه. وهذا هو مقتضى اللسان العربي الذي جاء به القران الكـــريم،

<sup>(</sup>١) سورة القمر، آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ٣٩.

كما قال الله تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ هَا عَلَىٰ قَالَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُندِرِينَ هَ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُبِينٍ ﴾ (١). وكما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

﴿ إِنَّ ٓ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾، إلى غير ذلك من الآيات.

فظهر أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حتى قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستو على عرشه.

ثانيا: أن هذا المعنى الذي تصوره البدعي من المعطلة جهمية أو معزفية أو غيرهم، ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله حق معرفته وقدره حق قدره أن يفهم ذلك، لأن الله عز وجل فوق عرشه فوق خلقه مستو على عرشه ليس هو حالا في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه حالا فيه، بل هو بائن منهم سبحانه وتعالى.

والواقع انه لو قال قائل: فلان تخرج على عيني، ومعناه هكذا راكب، فوق عينه لضحك منه السفهاء قبل العقلاء، لأن هذا من السفه الذي تأباه العقول السليمة، لأن العقلاء لم يفهموا من قول القائل: فلان تخرج من الكلية أو المعهد على عيني، لم يفهموا إلا انه يرعاه ويعينه ويحرسه، فإذا كان هذا لا يفهم في حق المخلوق فكيف يفهمه في حق

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، الآيات١٩٣-١٩٥.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف، آية ۲.



الخالق؟ المخلوق إذا قال: فلان تخرج على عينى، يفهم منه انه يرعاه و يصونه و يحرسه و يعينه، وإذا قال الله: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ هل يفهم أن موسى على كان وسط عين الله؟ هذا هو منتهى السفه والحماقة والضلال و سوء الأدب وفساد الذوق الفطري والعقلي.

\*\*\*\*\*



#### قال المصنف رحمه الله تعالى

المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: "... وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذين لأعذينه... " (1).

وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟

هل يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويــده ورجله؟

أو يقال: إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله، وبـــالله، وفي الله؟ ولا ريـــب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكـــلام لمــن تدبــر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين:

الأول: أن الله تعالى قال: " وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " وقال: " ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذي لأعيذنـــه ".

<sup>(</sup>١) البخاري، ك: الرقائق، ب: التواضع، رقم: ٦١٣٧، البغا.



فأثبت عبدا ومعبودا، ومتقربا ومتقربا إليه ومحبيا ومحبوب وسائلا ومسئولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيد ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخرو وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه.

الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجل لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر، سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

ش/: هذا المثال الحادي عشر ضمن ما قرر فيه المصنف – رحمــه الله – بطلان دعوى المبتدعة التأويل على أهل السنة، وهذا المثال يتضمن:

أولا: الحديث القدسي، الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه واضح وظـاهره واضح، وأخذ به أهل السنة واجروه على ظاهره، وهاهنا سؤالان: ما ظاهر هـذا الحديث؟

هل ظاهره أن الله سبحانه وتعالى هو سمع الولي وبصــــره ويـــده ورجله؟! أو أن ظاهره بأن الله مع الولي يحفظه ويصونه ويسدده في سمعــــه وبصره ويده ورجله؟!

فهذا المعنى الثاني هو الصحيح، والأول باطل من وجهين:

فأول هذين الوجهين: مأخوذ من الحديث، فإن الله اثبت فيه عبدا ومعبودا، ومحبا ومحبوبا، ومتقربا ومتقرب إليه، ومعرط ومعطي، ومستعيذا ومستعاذا به، ولا يتصور عاقل أن هذه الأوصاف لموصوفين متباينين،

أحدهما: هو الرب سبحانه وتعالى، فإنه هو المعبود المحبوب المعطي المتقرب إليه المسئول المستعاذ به. وبقية الأوصاف للمخلوق، فإنه ههو العابد السائل المحب المتقرب المستعيذ المعطى. هذا بين واضح، حلي لمسنكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

الوجه الثاني: من المعلوم الذي لا ينازع فيه عاقل ذو عقل سليم، أن سمع الولي وبصره ويده ورجله وكذلك ســــــؤاله واســـتعاذته هـــذه أوصاف، للولي نفسه وليست أوصاف لله سبحانه وتعالى، وبهذا يظهر أن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في هذا العبد، فهو يده ورجله وسمعه و هــذا أمر تشمئز منه النفوس و تنفر منه العقول السليمة وتقشعر لـــه القلــوب الطيبة، فإنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل هو يد الولي التي يبطش بها، أو رجله التي يمشي عليها؟ وإنما يفهم اللبيب البصير السلفي أن الله ســبحانه وتعالى مع ذلك الولي الذي حافظ على فرائض الله واستكثر من النوافــل،



بأن الله يحبه وثمرة محبة الله له أن الله عز وجل يحفظه في سمعــــه وبصــره وجوارحه، فيكون كل حركاته وسكناته لله عز وجل.

ص/: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتهم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره والله الحمد والمنة.

ش/: وهذا ملخص لما سبق من تقرير المعنى الحق الــــذي فهمــه السلف من ظاهر الحديث، وذلك أن الولي الذي احبه الله سبحانه وتعــلل يحصل له حفظ الله وتسديده فيكون ذلك العبد كله لله ويكون الله معـــه يسدده فيحصل له كمال الإخلاص لله وكمال المتابعة للنبي .

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## قال المصنف رحمه الله تعالى

المثال الثاني عشر: قوله هي فيما يرويه عن الله تعالى أنه قــال: " من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ".

وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء مـــن حديث أبي ذر – رضي الله عنه – وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنـــه – في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر.

<sup>(</sup>٢) سورة الفحر، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، آية ٥.



يبقى ثلث الليل الآخر "(1). وقسوله ﷺ: " ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه " (٢). إلى غسير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختياريسة بسه تعالى.

فقولمه في هذا الحديث: "تقربت منه وأتيته هرولة " من همذا الباب. والسلف (أهل السنة والجماعة) يجرون هذه النصوص علمى ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل.

ش/: وأقول: هذا المثال الثاني عشر يتضمن حديثا قدسيا متفقاً على صحته بين الشيخين، وهذا الحديث قرر الشيخ – رحمه الله – حياله ما يقتضى انه حق على حقيقته وانه على ظاهره، من الأوجه الآتية:

مثل الجيء يوم القيامة للفصل بين الناس بالقضاء، ونزوله سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، وكذلك استواءه

<sup>(</sup>۱) البخاري، ك: التهجد، ب: الدعاء و الصلاة من آخر الليل، رقم: ١٠٩٤، البغا ؛ مسلم رقم: ٧٥٨، فؤاد. و لفظه عند البخاري: (يترل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا..).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، ج٢، ك: الزكاة، ب: قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، عن أبي هريرة، رقم: ٦٣ / ١٠١٤، ت: فؤاد عبد الباقى.

على عرشه، إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن حصرهـ في هـذا الباب.

فالحديث المروى هنا في هذا المثال، هو مثل النصوص الأخرى التي ذكر الشيخ بعضها، وهي ظاهرة الدلالة على قيام الأفعـــال الاختياريــة بالرب حل وعلا، انه يفعل ما يشاء كيف يشاء.

تضمنته من غير تكييف ولا تمثيل، ويكلون علـــم كيفيـــة ذلـــك إلى الله سبحانه وتعالى.

ثالثا: ظهر بهذا التقرير الملخص المستفاد من كلام المصنف - رحمه الله - أن ما تضمنه الحديث من ذكر تقرب الله عز وجل من عبده وانــه يأتيه هرولة إن أتاه ماشيا وغير ذلك مما تضمن الحديث حق على حقيقته، - اعنى الكيفية - إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو مقتضيي ظياهر الحديث.

ص/: قال شيخ الإسلام ابن تيميه في شرح حديث الرول ص٢٦٦، ج٥ من مجموع الفتاوى: ( وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يـــوم القيامة، ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمـــة الســلف، وأئمة الإسلام المشهورين، أهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتـــر ).



ا.ه... فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مـــع
 علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد علي الوجه الذي يليق به؟

ش/: وما نقله المصنف - رحمه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - يمكن أن يكون وجها رابعا: وهو أن الله سبحانه وتعالى يقرب ويدنو من عبده كيف يشاء، فلا يمنعه مانع من ذلك، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإذا ما الذي يمنعه أن يقرب ويدنو من عباده أو بعض عباده؟

وما الذي يمنعه أن يأتي هرولة من أتاه ماشيا؟ إنه سبحانه وتعلل فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، متى شاء، كيف شاء سبحانه وتعلل لا يشبه شيء من خلقه، وهل هذا إلا من كماله سبحانه وتعالى.

ص/: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هــذا الحديث القدسي: " أتيته هرولة ". يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله علـــى عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازاة الله للعــامل لــه أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: " ومــن أتاني يمشي ". ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عـــز وجــل الطــالب للوصول إلى الله تعالى بالمشى فقط بــل للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشى فقط بــل

تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوهما وقد ثبت عن النسبي الله قال: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد "(۱) بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنب كما قال الله - تسعالى -: ﴿ ٱلَّذِينَ يَدْكُرُونَ ٱللّهَ قِينَمُا وَتُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ﴾ (١). وقال النبي الله لعمران بن حصين: " صل قائما فيان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك " (٣).

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعلل العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه.

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية، لم يكن تفسيره بــــ خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجــــة لهم على أهل السنة ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، ك: الصلاة، ب: ما يقال في الركوع، رقم: ٤٨٢، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، ك: الصلاة، ب: ما يقول في الركوع، رقم: ٤٨٢. ومسلم، ك: تقصير الصلاة، ب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، رقم: ١٠٦٦.

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر لكن القــول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف.

ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج محزج المثال لا الحصو فيكون المعنى من أتابي يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي بتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعى. والله تعالى أعلم.

ش/: حتم الشيخ - رحمه الله - الكلام على هذا الحديث الـذي تضمنه المثال الثاني عشر بإيراد وهو تفسير لبعض أهل العلم لفظ ( الهرولة ) بأنه سرعة الرحمة أو سرعة قبول العمل أو سرعة الإجابة، وقد بنى هذا المفسر تفسيره على قرينة شرعية. ومن القرينة الشـرعية، أن الأعمال ليست كلها مفتقرة إلى المشي، فبعضها ما كان المشيء مـن ماهيتها كالطواف والسعي، وبعضها ما كان المشي إليها وسيلة، وبعض العبلدات ليست متوقفة على المشي.

فبعد أن ذكر الشيخ حجة هذا المفسر خلص إلى شيئين:

الأول: أن تفسير ذلك العالم له حظه من النظر، وعلى هذا فلم يكن مبتدعا ولا ضالا، بل اجتهد وقرر ما يرى انه هو المفسلهوم من الحديث، وهذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو إن شاء الله مأجور على هذا الاجتهاد.



والشيء الثاني: أن المذهب الأول الذي خلاصته: أن كل ما جله في الحديث هو حق على حقيقته وعلى ظاهره أصوب، لأنه إجراء للحديث على ظاهره الذي لا يتبادر من اللفظ سواه عند الإطلاق، ولأنه هو مذهب السلف، وأنه يجاب عما جعله قرنية من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر إلى آخر ما قرره المصنف رحمه الله في ذلك والله أعلم.



### قال المعنف رحمه الله تعالى

المثال الثالث عشر: قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمُا ﴾ (١).

والجواب: أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقــــال إلهـــا صرفت عنه؟

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلــق آدم بيده؟

أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد، والمراد صاحبها مع روف في اللغة العربية التي نزل بها القران.

أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين:

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نسزل به القران، ألا ترى إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم ﴾ . وقول ه : ﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ فَيما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم ﴾ . وقول في را لَفْسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُم النَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

<sup>(</sup>١) سورة يسن، آية ٧١.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى، آية ۳۰.

﴾ (١). وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (١). فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه، وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعلل: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ بِيدي كما في قوله تعلى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَعُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ آللَهِ ﴾ (٣). فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.

الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما كما قال الله تعالى في آدم: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ ﴾ (٤). لأن القران نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ﴿ وَنَرُّ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٥). شرا: وأقول: هذا هو المثال الثالث عشر من الأمثلة التي يزعم أهل التأويل أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها.

وملخص ما ذكره المصنف - رحمه الله - حيال هذا المثال يتضمن ما يأتي:

<sup>(</sup>١) سورة الروم، آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، آية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، آية ٨٩.



أولا: أن ظاهر هذه الآية حق على حقيقته، ولكن ما هذا الظلهر الذي هو حق على حقيقته وادعيتم أننا صرفنا النص عنه، أو يقال: ملل ظاهر هذه الآية المراد منها حتى تدعو ما ادعيتم علينا من صرفها عنه؟ هل ظاهر الآية أن الله باشر خلق الأنعام بيده؟ أو انه خلقها بقدرته؟.

فالصواب: أن الله سبحانه وتعالى لم يباشر خلق الأنعام بيده، كما باشر خلق آدم، فاستمع إلى قوله تعالى ثم تأمله مع هذه الآية يتضح لـــك الفرق جليا.

فلما أراد سبحانه وتعالى أن يظهر لنا مزية آدم وفضله ذكر في كتابه ما يدل على مباشرة خلقه بيده، فقال تعالى في شأن إبليس عليه لعنة الله حين امتنع من السحود: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ الله حين امتنع من السحود: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (١)، فلو كان المراد باليدين في هذه الآية وما شابحها مما قصه الله علينا من خبر إبليس عليه لعنة الله وإباءه عن السحود، لو كان المراد القدرة لما كان لآدم مزية على سائر المخلوقات. فإن جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى.

ثانيا: يمتنع في هذه الآية أن الله باشر خلق الأنعام بيده، لأنه في هذه الآية تعدى الفعل بنفسه، قال:

﴿ مِّمًّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ وفي حلق آدم قال:

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية ٧٠.



﴿ بِيَدَى ﴾ فظهر الفرق بين النصين حليا واضحا لمن أراد الحق وجــد في طلبه.

فالأنعام كلها مخلوقة بقدرة الله عز وجل، وهي مما عملته الأيدي، فالأيدي هنا معناها القوة والقدرة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ النَّيْنَاهَا بِأَيْنِيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (١) أي بقوة وقدرة، فالأيدي في هالله الآية التي هي محل المثال مصدر آد يأيد أيدا، وليست هي جمع يد، مثال آخر لما شنع الله سبحانه وتعالى على أحبار اليهود قال: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الأمر الثالث: أن إضافة الكسب إلى اليد وإضافة العمل إلى اليسد أمر شائع وذائع، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية التي نزل بما القران الكريم، وكان نزوله باللسان العربي المبين.

فمثلا حينما يقول القائل: عملته يدي، وصنعته بيدي، فإن العاقل يفرق بين الجملتين.

فعملته يدي أي كسبته، وصنعته بيدي أي باشرت صنعته، فصنعته يدي غير صنعته بيدي وعملته بيدي، فإذا تعدى الفعل بالباء فإنه

<sup>(</sup>١) سورة الذريات، آية ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٧٩.



يقتضي المباشرة باليد المعروفة، وإذا تعدى بنفسه فقال: عملتـــه يــدي، كسبته يداه، جنته يداه، فإن المراد معناها انه من كسبه.

فإذا وقع إنسان فيما يستوجب عقوبته وظهر منه التحسر، قيل له: هذا مما جنته يداك، فقد يكون بنظره وقد يكون بلسانه، وقد يكون بإعاز منه، فيقال: جنته يداك، وليس معناه إنك باشرت عمل هذا الشيء بيدك، بخلاف قول القائل: فعلت هذا بيدك يا فلان، هذا أنت فعلته بيدك، معناه باشرت فعله، صنعته حتى رآه الناس، والله أعلم.

ص/: وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابحات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.

ش/: وأقول: إذا عرفت أيها القاريء الكريم، أن المراد بالآية التي هي آية المثال، أن الله سبحانه وتعالى لم يباشر خلق الأنعام بيده ظهر لك الفرق كما قدمنا بين تعدية الفعل بنفسه وتعديته بالباء، فتعديته بالباء تقتضي المباشرة، وتعديته بنفسه تقتضى مجرد الصنعة.

فهذه الآية هي نص صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده،ففي خلق الأنعام قـــال تعـالى: ﴿عَمِلَتَ أَيْدِينَا ﴾،

فحميع المحلوقات تحت هذا، بخلاف آدم الله غلوق بيدي الله عسر وجل، باشر الله خلقه بيده، ويزيد هذا وضوحا أن إبليس عليه لعنة الله لم يحتج على الله عز وجل، فلو كان ليس ثمة فرق بين هذا وهسندا وأن الله خلق الأنعام مثل ما خلق آدم، أو خلق آدم مثل ما خلق الأنعام، لكسان لإبليس أن يقول: وأنا يارب خلقتني بيديك، يعني بقدرتك، لكنه لم يحتج بهذا لأنه يعرف الفرق، فاحتج بالقياس الفاسد خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم نبه الشيخ - رحمه الله - في نهاية هذا التقرير إلى أمر ضروري، وذلك الأمر انه ينبغي لطالب العلم أن يعرف الفروق بين الأمور المتشابحة، فإن معرفة الفروق في هذا الباب تكسب الطالب زيادة حذق في المعاني، وتزيل عنه اللبس والإشكال، فيفسر كل نص بحسبه.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# قال المصنف رحمه الله تحالي وغفر له

المثال الرابع عشر: قوله \_ تعسالى \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّا ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١).

والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين:

الجملة الأولى: قوله \_ تعسالى \_: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَكَ إِنَّا ٱللَّهَ ﴾ (٢).

وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يبايعون النبي في نفسه، كما في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَّقَدْ رَضِي اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (٣). ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ نفسه، ولا يتعالى \_: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهُ نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، آية ١٠.

<sup>(</sup>۲) هامش ۳۷۹.

<sup>(</sup>٣) الهامش السابق.

<sup>(</sup>٤) هامش السابق.

وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول الله عبايعة له، لأنه رسوله وقد بليع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ اللهُ ﴾ (١).

وفي إضافة مبايعتهم الرسول الله الله تعالى من تشريف النبي الله وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.

أولا: أن هذه الآية تشتمل على جملتين:

الجملة الأولى: في قول تعسال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا عُلَامِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ لَكَ إِنَّا اللهَ ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٨٠.



أولا: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ (1). فقد أخبر الحق حل ثناؤه انه سبحانه وتعالى اثبت لأولئك النفر وعددهم أربع عشرة مائة حين كانوا مبايعين رسول الله على على الجهاد، في سبيل الله.

ثانيا: قوله تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ (٢). فإذا ضممت هاتين الآيتين إلى بعضهما ظهر لك أولا: حقيقة البيعة، وأنما لرسول الله فلسوا مبايعين الله نفسه.

ثانيا: إضافة البيعة في قوله: ﴿ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللهُ ﴾ إضافة تشريف وتكريم وتنويه بالفضل، وقوة الإيمان الحاملة لهم على مبايعة النبي الله عنى تردد، بايعوه على الجهاد في سبيل الله مع الهم غير مستعدين من حييت العدة لذلك.

فالله سبحانه وتعالى في الآية الثانية، وهي آية النساء، أضاف طاعة الرسول إلى نفسه، ألا تراه قال جل ثناؤه:

﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ (٢). فظهر بهذا أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيعة إلى نفسه مع أنها مبايعة لرسوله، لأن حقيقتها هي

<sup>(</sup>۱) هامش ۳۷۹.

<sup>(</sup>۲) هامش ۳۸۳.

<sup>(</sup>٣) هامش ٣٨٣.

امتثال أمر الله عز وجل، كما أضاف في آية النساء طاعـــة الرســول إلى نفسه، لأن حقيقة طاعة الرسول على هي طاعة لله عز وجل فهو المبلغ عنه والآمر بأمره، والناهي بنهيه، فبيعة الرسول على هي بيعــــة لله، وطاعــة الرسول على هي بيعــــة لله، وطاعــة الرسول على هي طاعة لله.

هذا إيضاح معنى الجملة الأولى.

ص/: الجملة الثانية: قوله - تعالى -:

﴿ يَدُ ٱللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (١). وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله \_ تعالى \_ فوق أيدي المبايعين، لأن يسده مسن صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي هي مبايعة له \_ عز وجل \_ ولا يلزم منها أن تكون يد الله \_ جل وعالا مباشرة لأيديهم، ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا مع ألها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله \_عز وجل \_ فوق أيدي المبايعين لرسوله هي مسع مباينته فيد الله \_عز وجل \_ فوق أيدي المبايعين لرسوله هي مسع مباينته \_ فيد الله \_غز وجل \_ فوق أيدي المبايعين لرسوله هي مسع مباينته \_ غيد الله وعلوه عليهم ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: ﴿ يَدُ ٱللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾. يد النبي هي، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بألها فوق أيديهم،

<sup>(</sup>١) سورة الفتح،آية ١٠.



ويد النبي عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها اليهم، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. ش/: الجملة الثانية: قوله - تعالى -: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ ﴾. وحاصل ما ذكره المصنف - رحمه الله - يتضمن ما يأتي:

أولا: أن يد الله في هذه الآية هي يده التي من صفاته الذاتية، فللله سبحانه وتعالى فوق خلقه ويده كذلك من صفات ذاته التي لا تنفك عنه، فهو بكل صفاته الذاتية فوق خلقه كما أن ذاته فوق خلقه.

ثانيا: لا يسوغ لأحد أن يدعي أن اليد في هذه الآية هي يد النبي الأمرين:

أولا: لأن الله أضاف اليد في قوله في و الله في قول أيديهم في الله في الله نفسه، ولم تذكر مطلقة فعلم ألها صفته المباينة، لصفات خلقه. فالمعنى إذن يد الله فوق أيديهم أي أن الله معهم، هذا لازمها أن الله معهم، ويده فوق أيدي هؤلاء، كما انه فوقهم وفوق غيرهم سبحانه وتعالى.

وثانيا: يجري على ألسنة الناس: السماء فوقنا، وكذلك السحاب فـــوق الأرض، ولا يفهم عاقل سلم عقله ونظف قلبه، وشرح الله للحق صدره، أن السماء مماسة للخلق، ولا أن السحاب مماس للأرض، بل يفهمون من ذلك الفوقية وان السماء عالية على الخلق، كذلك السحاب عالي علــــى الأرض.



فبان بمذا أن الله سبحانه وتعالى يده فوق أيدي المبايعين، كما انــه بذاته فوقهم، ولازم هذا أن الله مؤيد لهم معين لهم، معهم بعلمه ونصرته وتأييده وحفظه لأولئك القوم أهل الحديبية أهل بيعة الرضوان – رضي الله عنهم- الذين بايعوا تحت الشجرة.



### قال المصنف رحمه الله تعالى

المثال الخامس عشر: قوله \_ تعالى \_ في الحديث القدسي: " يابن آدم مرضت فلن تعديني ". الحديث

وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، رقم ٤٣، ص ١٩٩٠، ترتيب: محمد فؤاد عبد الباقي، رواه مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله هي: "إن الله تعال(١) يقول يوم القيامة: يابن آدم مرضت فلم تعدي، قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العلمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده!، أما علمت أنك لو عدته لوجدت عنده؟!، يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يارب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟! أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي!، يسابن آدم استسقيتك فلم تسقني! قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العللين؟! قال: استسقيتك فلم تسقني! قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العللين؟!

والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عسن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به،

<sup>(</sup>١) (إن الله عز وجل .... ) الحديث، رقم ٤٣ / ٢٥٦٩، فؤاد.

فقوله تعالى: " مرضت، واستطعمتك، واستسقيتك " بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: " أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان ". وهو صريح في أن المسراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده، فلذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه، بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحسث، كقوله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقَرضُ ٱلله ﴾ (١).

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التاويل الذيان يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعلل ولا من سنة رسوله هي، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون.

إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينـــه الله تعـــالى ورسوله، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورســوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكـــلن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٤٥.



في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه مالا يحصيل إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال.

أولا: أن السلف - رحمة الله عليهم - وهم أصحاب السبي الله ومن بعدهم من أئمة التابعين ومن بعدهم أحذوا بظاهر هذا النص، ولم يصرفوه عنه.

ثانيا: فإن قيل على أهل السنة زورا وبمتانا الهـــم صرفــوا هــذا الحديث عن ظاهره: فالجواب إنا لم نفسر هذا الحديث من تلقاء أنفســنا، بل فسرناه بما فسره به المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، والمتكلم اعرف بمراده من كلامه. يوضحه الوجه الثالث:

وهو أن المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إلى الله، والاستسقاء المضاف إلى الله المراد به بعض عبيده فهو مرض عبد من عبلد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، هذا هو ملا فسره به المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى.

فاندفع ولله الحمد والمنة ما ادعاه هؤلاء المبطلون أن أهل السنة صرفوا هذا الحديث الصحيح عن ظاهره.



ص/: ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرهـا، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

ش/: هذا التعقيب من المصنف - رحمه الله - يشير إلى شيئين:

الأول: انه لم يرد الحصر، وإنما أراد التمثيل لتتضح بذلك الحجة وتستبين المحجة، ويفهم المسلم أن دعوى التأويل على أهل السنة هي ضرب من الباطل لم يستند على دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا عقل ولا فطرة.

والشيء الثاني: أن أهل السنة أخذوا بظاهر النصوص، الذي يتبادر إلى الذهن منها وفق اللسان العربي وكما عمدوا في تفسيرهم أيضا إلى بيان الشارع نفسه لما أراد، والبيان قد يكون في نفس النص وهو البيان المتصل، وقد يكون خارج النص بنص آخر وهذا هو البيان المنفصل.



#### خاتمسة

#### تتضمن ما يلي:

١- الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم ويتضمن ثلاث أسئلة:

- \* الجواب عن السؤال الأول.
- \* الجواب عن السؤال الثاني.
- \* الجواب عن السؤال الثالث.

## ٢ \_ حكم أهل التأويل ويتضمن:

\* الأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالتـــه حــــــى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعى.

\*شروط التكفــــير.

\*موانع التكفير و صــــوره .

\*قول شيخ الإسلام في المسأل\_\_\_\_\_ة.

\*\*\*\*

\*\*



# عَاتمة في الرد على الأشاعرة و من اغتر بهم و حكم أهل التأويل

ص/: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التساويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهسل التساويل لأكشر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا، وقد قيل إلهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسلمين؟!

وكيف يكون باطلا وقدوهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟! وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟!



### الجواب عن السؤال الأول

قلنا الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هنده دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق.

ثم لو سلمنا ألهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر.

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كــان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هــذه الأمــة وهــم الصحابة الذين هم خير القرون، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهــدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبتــه لــه رسوله على من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

وهم خير القرون بنص الرسول الله وإجماعهم حجة ملزمة، لأنه مقتضى الكتاب والسنة وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات.

ش/: وأقول: لما بين المصنف - رحمه الله - الأسئلة المفترضة دفاعاً عن الأشاعرة وهم من ذوي المذاهب الباطلة والفرق الضالة في صفات الرب سبحانه وتعالى، شرع - رحمه الله - في الرد على هذه الأسئلة

وجواها. فبدء بالسؤال الأول الذي يعترض على مسن أبطل مذهب الأشاعرة معلل دعواه الهم أكثر الفرق وأن نسبتهم خمسة وتسمون في المائة إلى آخره، فضمن المصنف - رحمه الله - جوابه على هذا ما ملخصه في أمرين:

الأمر الأول: عدم التسليم بأن الأشاعرة بهذه النسبة السي هي خسة وتسعون في المائة، لأن محدد هذه النسبة كان تحديده جزافاً، فمثل هذه النسبة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الإحصاء الدقيق، وهيهات، أقول: وهيهات لمدعي هذه النسبة في الأشاعرة أن يثبتها بالإحصاء الدقيق. بينه وبين ذلك خرط القتاد كما يقولون.

الأمر الثاني: انه ليس العبرة بهذه الكمية من الأشاعرة كما زعم الزاعم، بل العبرة في إجماع الأئمة الذي انعقد قبل الأشاعرة وقبل إمامهم الله ينتسبون إليه، زعموا وهو أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -.

فإن الأمة من لدن أصحاب النبي في ومن بعده من أئمة التابعين، ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة كالأئمة الأربعة، والحمادين، والأوزاعي، والسفيانين، والليث ابن سعد، وإخواهم من أئمة الهدى مجمعون على إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفاته أو أثبته له رسوله في، وقد تقدم أن طريق ذلك القرآن والحديث الصحيح. فإجماع الأمة هو الذي فيه العصمة، بخلاف مذهب الأشاعرة معصوم، إجماع الأمة هو الذي فيه العصمة، بخلاف مذهب الأشاعرة



والكلابية وغيرهم من المؤولة المعطلة المحرفة. فكيف ينهض مذهب فرقسة من الأمة، حتى لو سلمنا أن نسبتهم اليوم خمسة وتسعون في المائة على معارضة إجماع من سلف من أهل الحق والهدى؟ هذا لا يدعيه عاقل.

## الجواب عن السؤال الثابي

ص/: والجواب عن السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغيره مسن أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطا، بسل لم ينسالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها مترلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، قسال الله – تعسالى –: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيْرِنَا لَمَّا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيْرِنَا يُوقِنُونَ فَي ﴾ (١). وقال عن إبراهيم: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ وَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَي شَاكِرًا لِإَنْ يُعْمِهِ آجْتَبَلهُ وَهَدَنهُ إِلَىٰ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَي ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اللهِ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَي ﴿ اللهِ عَنِيمَا وَلَمْ يَكُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ إِللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ إِللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ إِلهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَهَدَنّهُ إِلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

١ سورة السجدة، آية ٢٤.

٢ سورة النحل، آيتان ١٢٠، ١٢١.



ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة:

المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة أربعين عاماً يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وباللغ في الرد عليهم.

المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٧١، من المجلد السادس عشر من مجموع الفتاوى لابسن القاسم: " والأشعرية وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذوا مسسن هؤلاء كلاماً صحيحاً، ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظنوها صحيحة وهسي فاسدة ".ا.ه...

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديــــث مقتديـــاً بالإمام أحمد – رحمه الله – كما قرره في كتابه ( الإبانة عــــن أصـــول الديانة ). وهو من آخر كتبه أو آخرها.

قال في مقدمته: (جاءنا - يعني النبي ، بكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تتريل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين، وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط الله المستقيم،



وحبله المتين، من تمسك به نجا، ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله في فقال عز وجل : ﴿ وَمَا ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُواً ﴾ (١). إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه في كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوهم، واستحوذ عليهم الشيطان، سنن نبي الله في وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله في ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وملكانوا مهتدين.

ثم ذكر – رحمه الله – أصولا من أصول المبتدعة، وأشار إلى بطلانهـــا ثم قال:

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بحــــا التمســك بكتاب ربنا \_ عز وجل \_ وسنة نبينا هي وما روى عـــن الصحابــة، والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبــو

سورة الحشر، آية ٧.

عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل – نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته – قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنسه الإمام الفاضل والرئيس الكامل". ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكسر ثبوت الصفات، ومسائل في القدر، والشفاعة، وبعسض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية.

والمتأخرون الذين ينتسبون إليه، أخذوا بالمرحلة الثانيـــة مــن مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت:

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.

ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شـــان الأشــعرية ص٩٥٩، من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن القاســم قــال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية أما من قـــال منهم بكتاب (الإبانة) الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالــة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة وقال قبل ذلك ص١٣٠: وأمــا الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العــالم، ولا خارجه وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآيـــة الديّـن، والتوراة، والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. ا.هــ.



وقال تلميذه ابن القيم في النونية ص٢١٣ من شرح الهراس، ط الإمام:

واعلم بأن طريقهم عكس الس

طريق المستقيم لمن له عينان

إلى أن قال:

فاعجب لعميان البصائر أبصروا

كون المقلد صاحب البرهـان

رأوه بالتقليد أولى من سبواه

بغير ما بصر ولا برهسان

وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا

معناهما عجباً للذي الحرمسان

ش/ وأقول: ما أجاب به المصنف - رحمه الله - على السؤال الثاني الذي يزكي مذهب الأشاعرة، ويدعي تنزيههم وبراء همسن التعطيل.

قال - رحمه الله - ما سمعت من الجواب السديد القائم على الأدلة القوية، ونحن نلخص ما فهمناه من هذا الجواب فيما يأتي:

أولاً: على فرض انه فيهم من ذكر من الأئمة وهم أبو الحسن الأشــعري وغيره، فإنهم لم ينالوا هذه الإمامة إلا بالصبر واليقين، وما علا قدرهـم إلا بالاستقامة على دين الله عز وجل، وليس بالدعاوي ولا بالأماني.

ثانياً: أن أبا الحسن الأشعري - رحمه الله - مر بثلاثة أطوار:

7702

الطور الأول: طور الاعتزال، والذي مكث عليه أربعين عامياً يقرره ويناظر عليه، وأقول: هذا المذهب أخذه عن زوج أمه أبي علي الجبائي المعتزلي، واسمه محمد بن عبد الوهاب شيخ المعتزلة في زمانه.

الطور الثاني: فلما انكشف له ضلال المعتزلة ترك هذا المذهب واخدة مذهب الكلابية، أصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا هو الطور الأوسط وهو برزخ بين أول أمر الأشعري وآخره، فإنه جمع بين متناقضين، جمع بين شيء من الكلام الصحيح عن أهل السنة، وجمع أصول عقلية جعلتهم يثبتون من الصفات سبعاً فقط، وهي التي تضمنها البيت الذي حكاه المصنف – رحمه الله تعالى –.

الطور الثالث: مذهب أهل السنة وهو الطور الأخير، الذي هـدى الله الإمام الذي انتحلته الاشاعرة - اعني أبا الحسن الأشعري - آخر أمـره، وهو أن الله هداه إلى السنة وقرر ذلك فيما نقله الشيخ عنه - رحمه الله - في كتابه ( الإبانة ). ومن هنا يقال لهذا المدعي: نزاهة الأشـعرية عـن التعطيل الذي يسمونه تأويلاً، يقال له: أن الأشـاعرة المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري قسمان، فإن أردت بالمنتسبين إلى الإمام من كانوا علـى المرحلة الوسطى، فهؤلاء مبتدعة ضلال، هم معتزلة إلا في سبع صفلت لم يشتوها بالنصوص، بل أثبتوها لأن العقل يثبتها. وان أردت بالمنتسبين إلى السنة، أبي الحسن - رحمه الله - من كانوا على آخر أمره، فهم من أهل السـنة،



وبهذا يظهر أن أبا الحسن الأشعري – رحمه الله – بريء مسن مذهب الكلابية، وانه على ما عليه الإمام أحمد ومن مضى قبله من أهل السنة من إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته كما جاءت بذلك النصوص مسن الكتاب والسنة.

ومذهب الرجل هو آخر أمره، فمن كان على آخر أطوار الأشعري ولم يظهر لنا خلاف ذلك فهو سني وليس أشعريا نافيا للصفات كله عدا سبعا، بل هو سني قح خالص محض لأنه يثبت جميع أسماء الرب وصفاته عز وجل على الوجه اللائق به كما جاءت بذلك النصوص، ومشى عليه السلف الصالح وأجمعوا عليه.

ص/: قال الشيخ محمد أمين (۱) الشنقيطي في تفسيره (أضواء الله تعالى على البيان) (۲) ص ٣١٩، جـ ٢، على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: (اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هـو مشابحة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا، قـال: ولا يخفى على أدبى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقسول

<sup>(</sup>١) الصواب الأمين.

<sup>(</sup>٢) جـ ٢، ص: من ٣١٩ إلى ٣٢٠، د:عالم الكتب العلمية.

فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي الذي قيل له الذي قيل له ألدّ وأنرَلْنَآ إِلَيْكَ مع الدّخر لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِم ﴾ (١). لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على انه الله الا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق والنبي الله أفل الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة، سبحانك هذا بمن تظيم ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الإفتراء على الله جل وعلا ورسوله ...

والحق الذي لا يشك فيه أدبى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله في فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلب شيء من الإيمان هو التتريه التام عن مشابحة شيء من صفات الحوادث، قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر!

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٤٤.



والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليسق بالله، لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جسل وعسلا وعدم الإيمان بها مع انه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا، ومعطلا ثانيا، فارتكب مالا يليسق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كمسا ينبغي طاهرا من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابحة بينسه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمسال والجلال الثابتة لله في القران الكريم والسنة الصحيحة، مع التريه التسام والجلال الثابتة لله في القران الكريم والسنة الصحيحة، مع التريه التسام عن مشابحة صفات الخلق على نحو قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ شَيْءٌ وَهُوَ عَمْ اللهُمَهِ مَنْ النه من الكالى الثابية الله على المنابعة منابعة على المنابعة على المنابعة الله النابعة الله في القران الكريم والسنة الصحيحة، مع التريه التسام عن مشابحة صفات الخلق على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة الله النابعة الله على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة الله النابعة الله المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة على الله النابعة الله النابعة الله النابعة الله النابعة الله المنابعة الله النابعة الله المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الله المنابعة الم

ش/: وأقول: ما اعظم هذه الحجة من عالم جهبذ يعرف فضله من خبر كتابه أضواء البيان وغيره من الكتب التي نافح فيها - رحمه الله - عن مذهب السلف في صفات الرب وأسمائه باطل، ويمكن تلخيص ما أورده المصنف - رحمه الله - عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - فيما يأتي:

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، آية ۱۱.



أولا: بطلان تشبيه صفات الرب حل وعلا وهو الخالق الموحد الذي هو الأول الذي ليس قبله شيء بصفات الحوادث.

ثانيا: أن نماية هذا التشبيه الذي أنقدح في أذهان المبتدعـــة مــن الجهمية والمعتزلة ومن حذا حذوهم من الأشـــاعرة والكلابيــة، نمايتــه التعطيل.

وقد عرفنا فيما سبق أن المعطل انجر إلى التعطيل حين لم يفهم من نصوص الصفات إلا مشابحة الخالق للمخلوق، فشبه أولا، ثم عطل ثانيا.

ثالثا: يلزم على هذا المذهب الفاسد -اعني مذهب التشبيه- المذموم لوازم باطلة منها:

أولا: أن الله سبحانه وتعالى خاطب عباده بنصوص تتضمن الكفر، وهذا هو أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يترل كتابه على الناس إلا لهدايتهم به، وإخراجهم به من الظلمات إلى النور بإذنه.

ثانيا: أن رسول الله على لم يبين ولا حرفا واحدا من معاني كتاب الله عامة ولا نصوص الصفات حاصة، مع إجماع من يعتد بقوله مسن الأئمة على خلاف ذلك، وهم مجمعون على أن رسول الله على بين كتاب الله عز وحل بيانا شافيا، كما قال الله تعالى له: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ



لِتُبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾(١). فإن لازم قول هؤلاء أن الرسول الله لم لم المتحب لهذه الآية، فأصبحوا مخالفين للنص والإجماع.

ومن اللوازم الباطلة أن الناس كـانوا في جـهل يتخبطون، لأن الرسول لله لم يبين لهم كتاب الله كما أمره ربه، حتى جاء هؤلاء ففهموا هذا الفهم الفاسد، وهو التشبيه القذر مخالفين ظاهر النصوص من الكتلب والسنة، ومخالفين العقل والفطرة وإجماع الأئمة. والله اعلم.

ص/: والأشعري أبو الحسن – رحمه الله – كان في آخر عموه على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله على من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في (الإبانة). وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.

ش/: وأقول: خلاصة هذا التقرير، هو الثناء على أبي الحسن الأشعري – رحمه الله –، وعده في أهل السنة المثبتين ما أثبته الله لنفسه أو

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٤٤.



أثبته له رسوله، والنافين عن الله عز وحل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنـــه الرسول على من الصفات.

وبيان أن أبا الحسن - رحمه الله - آخر أمره كما تقدم، هو معتقد أهل السنة والجماعة لأن أبا الحسن - رحمه الله - حصر قوله في اتباع أهل السنة، وهذا الحصر منه - رحمه الله - اعني أبا الحسن الأشعري - مقتضاه انه مخالف لما كان عليه في أول أمره و ثانيه من مراحل الضلال، وعلى هذا فيقال لمدعي الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري ومدع انتحاله واتخاذه - إماما - أن يقول بشجاعة ما قاله أبو الحسن الأشعري ويقرره ويمشي عليه كما مشى عليه إمامه، وإلا فهو كاذب الدعوى منحرف ضال مضل، أو جاهل لا يعرف أبا الحسن الأشعري، ولا يعرف ما انتهى إليه من صواب القول وسداد المعتقد.

\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*

## المواب عن السؤال الثالث

ص/: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين:



الأول: أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.

ش/: وأقول: يمكن أن يستفاد من هذا التقرير الذي يتضمنه الوجمه الأول من جواب المصنف – رحمه الله- على السؤال الثالث فيما يأتي:

أولا: القاعدة المشهورة عند أهل السنة ( انه لا يوزن الحق بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق ) ويعبرون عن هذه القاعدة أحيانا بقوله\_م: لا يعرف الحق بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق، والمع\_ى على كلتا العبارتين:

أن الحكم بالحق على الرجال، فالرجل إن كان مصيبا حكم له بأنه محق، وان لم يصب حكم بأنه مخطئ، فلا بد من الإصابة. هذا أمر.

وأمر ثاني: أن أهل السنة لا ينحازون إلى الرجال فيوالون ويعلدون فيهم، بل انحيازهم هو إلى الحق، فمن كان على الحق ظاهرا وباطنا فسهو منهم له مالهم وعليه ما عليهم، وان كان ليس على الحق في أقواله وأعماله

THE STATE OF THE S

فإلهم يصفونه بأنه ليس على الحق، وان نهجه باطل، وفعله باطل، وقولـــه باطل.

وأذكر هاهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله –يقـول: ( ومن نصب للناس رجل يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينــهم وكانوا شيعا ).

ثانيا: لا يشك عاقل أن لقبول الحق رحال يؤثرون في النساس، لا لذاهم لكن لمشيهم على الحق، وسلوكهم سبيل الصدق، ولهذا فإنا نقبل حبر العدل، ونرد حبر الفاسق، كما قسال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ إِننَبَا فَتَبَيّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ عَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنبا فَتَبَيّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلّتُمْ نَدِمِين ﴾ (١). فهذه الآية من حيث منطوقسها قاضية بالتبين وهو التثبت حين يأتي الخبر عن طريق فاسق.

ومن حيث مفهومها، فإن حبر العدل لا يتثبت فيه، بــــل يقبــل، والتحقيق أنها دليل على قبول خبر الواحد العدل، وقد استفاضت الأدلـــة من السنة على ذلك.

ثالثا: الميزان الذي يوزن به أقوال الناس وأعمالهم إصابة السنة، - وبعبارة أوضح - يزن أهل السنة أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وذانك

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، آية ٦.



الميزانان هما النص والإجماع. فمن كان موافقا لنص أو إجماع قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان، قال الإمام ابن القيم حرحمه الله في كتابه النفيس زاد المعاد جرا صرحمه الله في كتابه النفيس زاد المعاد جرا صرحمه وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب علمى الأمة إتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول فإن طابقته ووافقت وشهد لها بالصحة، قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها فيان لم يتبين فيها أحد الأمرين، جعلت موقوفة وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه وأما أنه يجب ويتعين فكلا.ا.هر.

ص/: الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأثمسة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة.

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.

ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه، والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله الله ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هــــــــذا لا

ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل فإن كان مخالفا لها وجبب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي على: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق، اعتذر عنـــه في هذه المخالفة وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته.

ش/: وأقول: هذا هو ما تضمنه الوجه الثاني من وجهي الجـــواب اللذين أجاب بهما المصنف - رحمه الله - على السؤال الثالث، ويتحصل من هذا الجواب الشافي السديد أمورا هامة لا يستغني عنها طالب علـــم، ولا داعية إلى الله على بصيرة، بل وأظن انه لا يستغني عنـــها مــن أراد الرسوخ في فقه المنهج السلفي الصحيح والتعامل مع المخالفين لهذا المنهج، ومن تلك الأمور التي تستخلص من تقرير المصنف - رحمه الله - في هــذا الوجه ما يأتى:



أولا: حينما نقابل من هم على طريق الأشاعرة بالآخرين من أئمة الإسلام الذين ليسوا هم على طريق الأشاعرة، نحد أن في طريق أئمة الهدى وأئمة السنة مثل الأئمة الأربعة والحماذين، والأوزاعي والسفيانين، والليث بن سعد، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وشــعبة بـن الحجــاج، والبخاري، ومسلم، وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المعــروف في عهده بإمام الأئمة، لوجدناهم ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت فوق هؤلاء إلى عهد التابعين وأهل الإمامة وجلالة القدر و الفضل مثـــل السعيدين ( سعيد بن جبير) و ( سعيد بن المسيب )، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والشعبي عامر بن شـــراحيل، وغــيرهم كذلك هم ليسوا على طريق الأشاعرة. وهم أسبق الناس إلى فضل التمسك بالسنة من غيرهم، لأهم احذوا عن من شاهدوا التتريل وتلقــوا من فم رسول الله ﷺ – واعني به أصحابه – وهؤلاء ليسوا على طريـــق الأشاعرة.

وأولئك الذين ذكرنا من تلك العصور حتى انتهينا بأصحاب النبي الله مشهود لهم بالإمامة وحلالة القدر والسابقة في الفضل، علي أهلل الإسلام وليسوا هم على طريق الأشاعرة.

ثانيا: بين من ينتسب إلى الأشعري رُجال طم قدم صدق في الفقه والعلم والفضل والنصيحة للأمة، ومنهم من هو معروف بالاحتهاد، ولكن هذا المسلك لا يستلزم قبول كل ما قالوه بل لابد من رد الخطأ حتى يرجع

الناس إلى السنة، فالسنة هي المعصومة، العصمة في الوحي ولا يجـــوز أن تدعى عصمة في أحد من الخلق بعد رسول الله هي، نعم العصمة ثابتـــة للأمة بأجمعها، فقد جاء في الحديث الصحيح (١) من غير وجه عن النـــبي في أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، لكن أفراد أو فرق من هذه الأمــة فليست لها عصمة لا الأشاعرة ولا غيرهم.

ثالثا: النظر إلى المخالفة والمخالف، فمخالفة الحق الثابت نصا أو إجماعا مردودة على قائلها كائنا من كان، لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها-: " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ". وفي المتفق عليه من حديثها -رضي الله عنها- أن رسول الله الله الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". والرد معناه المردود، ومسا كان مردودا فكأنه لم يوجد والرد إذا أضيف إلى العبادة اقتضى فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاؤها وعدم نفوذها. كما ينظر إلى المخالف، فالمخالف إما أن يكون من المعروفين التمسك بالسنة والدعوة إليها وتقرير الحق للأمة والنصيحة لهم به،فهذا ترد مخالفته وهو مأجور على اجتهاده إن شاء الله تعالى وخطأه مغفور،



كما في الحديث الصحيح " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد " (١). أما إن كان المخالف ليس من أهرالسنة، بل هو من أهل الأهواء ومعروف بذلك فإنه مع رد مخالفته يعامل على يستحق من التحذير منه والتشهير به وزجره والإغلاظ عليه، وهكذا سلك أهل السنة مع المخالفين لهم من أهل الأهواء، فإذا كانت لهم الصولة والجولة - اعني أهل السنة - فإلهم يهينون المبتدعة ويغلظون لهم القول ويشددون النكير عليهم ويحذرون منهم، واذكر هنا مقولتين من تحذيرات السلف:

قال مصعب بن سعد - رحمه الله -: ( لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه ).

وقال المفضل بن مهلهل – رحمه الله –: ( لو كان صاحب البدعــة يحدثك في أول مجلسه من ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثـــك في بدو مجلسه بالسنة، ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفــــارق قلبك ).

وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي الله ومن بعدهم بـــالرد علــي المبتدعة والنكير الشديد على أهل الأهواء، بل الرد على مخالفات ليســت بدعية. ومن ذلكم ما رواه اللألكائي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -قال: " والله ما أظن أن أحدا احب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم، فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلى فإذا انتهت إلى قمعتها بالسنة فترد عليه". وروى أحمد وأبو داوود والبغوي في شرح السنة عن عبادة بن الصامت – رضى الله عنه - " قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله ﷺ يقـــول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة " الحديث.وهـذا علم انه لا ينتظر في الرد على المخالفين نصيحتهم، - وبعبارة لعلها أوضح - لا يشترط نصح المخالف بل ترد المخالفة حتى تصفو السـنة.أمـا إذا كانت المحالفة في نفس مخالفها، لم تنتشر و لم يقررها فهذا الخطب فيـــه يسير، هذا ينصح في نفسه إن أمكن لأن مخالفته في نفسه.



أما من كانت مخالفته ذائعة ومنتشرة، ومن كان داعية إلى البدعـــة فإن السلف، يردون عليهم مخالفتهم مع التحذير منهم حتى يكون النـــاس منهم على بينة.

#### 200

### قال المصنف رحمه الله تحالي

ص/: فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقولهم ؟ قلنا الحكم بالتكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله هي فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه.

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين:

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالاً منه، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي الله قال: " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء كما أحدهما " (١). وفي رواية: " إن كان كما قسال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، ك: الإيمان، ب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، رقــــم: 7، فؤاد.



وإلا رجعت عليه ". وفيه عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي هذا: "ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليـــس كذلك إلا حار عليه "(١).

ش/: وأقول: يتضمن تقرير المصنف - رحمه الله - في الجواب على سؤال من سأل، هل تكفرون أهل التأويل.. الخ؟ عدة أمور نلخصها فيمل يأتى:

أولاً: أن الحكم بالتكفير أو التفسيق، وأقول: كذلك التبديع، ليس مرده إلى الله والى رسوله ، وهذا يعني انه من أحكام الوعيد التي يجب تلقيها من نصوص الكتاب والسنة.

ثانياً: لا يكفر ولا يفسق إلا من قام الدليل عليه بذلك، فمن دل الشرع على فسقه أو كفره حُكم عليه بمقتضى دلالة الشرع.

ثالثاً: بيان قاعدة شرعية وهي: أن المسلم العدل ظهر الإسلام وظاهر العدالة الأصل فيه البقاء على ذلك، وان شئت فقل: الأصل في المسلم الذي هو ظاهر الإسلام وظاهر العدالة بقاءه على إسلامه وعلى عدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. ويعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وغيره، من ثبت له عقد الإسلام يقيناً فلا يزول عنه إلا بيقين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم، ك: الإيمان، ب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، رقـــم: ۲۱، فؤاد.



وأما المخالفون من المعاصرين لنا اليوم من أصحـــاب الانتمــاءات الحزبية المقيتة، فلا يستوفون هذه القاعدة كما يجب بل يقررون أن الأصل في المسلم العدالة، وهذا باطل وليس بصحيح من عدة وجوه منها:

كتب الجرح والتعديل التي لا تحصى، فلو كان الأمر كما يزعمون ما احتيج إلى هذه الكتب، وفيها الحكم على رجال بسقوطهم من الرواية. ومنها انه لو كان الأمر كما يقررون ما احتاج القاضي إلى تزكية الشهود، إلى غير ذلك من الأدلة المستفيضة على رد هذه القاعدة المبتورة.

رابعاً: ليس من السهولة بمكان أن يُكفّر المسلم أو يُفسّق بل يجب عدم التساهل في الحكم على مسلم بالكفر أو الفسق يترتب عليه محذوران خطيران، وأقول: مهلكان:

أحدهما: الكذب على الله وعلى رسوله وكذلك المحكوم عليه.

وثانيهما: وقوع هذا المفسق أو المكفر فيما نبز به أخاه من الكفــر أو الفسق إن كان كاذباً، وفي الأحاديث التي أوردها المصنف – رحمــه الله – أدلة على ذلك شيئان:

أحدهما: شدة الوعيد على المتسرعين في الحكم علي المسلمين بالكفر أو الفسق بغير بينة، وان جريرة ذلك راجعة إليهم.

وثانيهما: أن من قام الدليل على فسقه أو كفره، فإن الحكم عليه بذلك سائغ ولا محذور فيه، ألا تراه في بعض النصوص قال وليس كذلك،



ومفهومه إن كان كذلك فإنه يستحق الحكم عليه بما جنت يـــداه و.مـــا اكتسب.

ص/: وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعــــل موجب للكفر أو الفسق.

الثاني: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.

ش/: وأقول: هذه قاعدة شرعية جليلة، واصل من أصول الحكـــم على المخالفين عظيم، بل هو اصل من أصول الدين. وإيضاح ذلك فيمـــا يأتي:

أولاً: النظر إلى المخالفة، ماذا تستوجب من حكم؟ هل تستوجب الكفر، هل يصلح أن يحكم عليها بالكفر أو الفسق أو البدعـــة أو مجــرد خطيئة، فلا يتحاوز فيها دلالة الشرع.

وإذا نظرنا وجدنا أن الشرع حكم على بعض المخالفات بـــالكفر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، فهذه محكوم عليها شــوعاً بأنها كفر، لأن أدلة الشرع قامت عليها بذلك.

كما أن الشرع حكم على مخالفات أخرى بالفســق ولم يحكــم عليــها بالكفر، مثل شُرب المسكر، والزنا، والسرقة، فهذه مفســـقات بدلالــة

الشرع وليست مكفرات بإجماع من يعتد بقوله إلا إذا استحلها فاعلها، فمن استحلها كفر.

فمن حكم على مثل الطائفة الأولى من الأمثلة بأنها مجرد معاصي مفسقات جار في الحكم وافترى على الشرع، ومن حكم على مثل الطائفة الثانية بأنها مكفرات بدون قيد الاستحلال فقد خرج عن الصواب، وكذب على الشرع. فإذاً دلالة الشرع هو الأمرالأول - دلالة الشرع على المخالفة كيف كانت؟

ثانياً: النظر إلى المخالف، متى يحكم عليه بما توجبه مخالفت وان شئت فقل: الانطباق، انطباق الحكم، نحن حكمنا بمقتضى الشرع على أعمال بألها كفر، وأخرى بألها فسق مفسقات، والسؤال هاهنا، هذا المرتكب المعين متى يحكم عليه بما توجبه مخالفته، متى ينطبق عليه الحكم بأنه كافر أو فاسق؟ هذا يستدعى منا أمرين:

الأمر الأول: دلالة الشرع كما تقدم.

والثاني: انطباق الوصف عليه هو، وكيف يتحقق لنا انطباق الوصف على أن ذلك المعين فلان أو علان كافرٌ أو فاسق؟

فالجواب: باحتماع الشروط وانتفاء الموانع، فـــإذا احتمعــت في حقــه الشروط - اعني ذلك المعين المرتكب المخالفة - وانتفت في حقه الموانــع فإنه يحكم عليه بما توجبه مخالفته ولا كرامة عين.



وما أجمل ما قاله ابن سعدي<sup>(۱)</sup> – رحمه الله – في منظومة القواعد الفقهية: ولا يتم الحكم حستى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*

<sup>(</sup>١) القواعد و الأصول الجامعة، للسعدي، القاعدة الثامنة: الأحكام الأصولية و الفرعية لا تتـــم إلا بأمرين: وجود الشروط و انتفاء الموانع ؛ ص ٣٠، دار الوطن.

# شروطالتكفير قال المصنف رحمه الله تعالى

ص/: ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن ابَعْدِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِمِ تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَقَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِمِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِمِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُ جَهَنَّمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُ قَوْمَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىلهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ فَوَمَا بَعْدَ إِذْ هَدَىلهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ فَوَمَا كَانَ مَا لَكُ وَيُمِيتُ فَوَانَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٢). وقال نَصِيرٍ ﴾ (٢).

و لهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له.

ش/: وأقول: اعلم أيها المسلم الحازم في أمره الناصح لنفسه ولعبله الله، أن الحكم بالتكفير أو التفسيق له شروط، وقد تقدم قبل أنه لا يحكم على أحد من المسلمين بكفر أو فسق حتى تجتمع في حقه الشروط وتنتفي

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، آيتان:١١٦،١١٥.



فمن الشروط الواجب توفرها حتى يحكم على مرتكب المكفر بالكفر وعلى مرتكب المفسق بالفسق:

أولاً: التكليف، والتكليف شاملٌ للبلوغ والعقل وعليه فإنه لا يحكم على صغير ولا مجنون بكفر أو فسق.

ثانياً: العلم بما توجبه مخالفته، ومن أدلة ذلك قوله تعالى ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَكِ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ لَهُ ٱلْهُدَكِ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ لَا لَمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١).

فالحق حلَّ ثناؤه توعد المشاق لله ولرسوله، المتبع غير سبيلَ المؤمنين بعقوبتين:

إحداهما: أن يوليه ما تولى.

وثانيتهما: أنه يصلى جهنم وساءت مصيراً.

ولكن ليس ذلك على سبيل الإطلاق، بل بقيد تبين الهدى ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَّكِ وَيَقَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، ومفهوم ذلك، انه لو حصلت منه مخالفة ومشاقة لله ولرسوله وعدم اتباع لسبيل المؤمنين دون معرفة الصواب في ذلك فإن هساتين العقوبتين غير

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١١٥.

منصبتين عليه. و لهذا قال بعض أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان إسلامه حديثاً، أو نشأ في بادية بعيدة حتى يتبين له.

وأقول: ما أكثر الذين ينشئون بين أهل الإسلام على الخرافة والتصوّف وتعظيم القبور، ورثوا ذلك عن آبائهم وأجدادهم ومشائخ الضلال فظنوا ألها من دين الله، وما أكثر الذين يسلمون من أوروب وأمريكا وأفريقيا وآسيا على أيدي دعاة ضلال، ويعلموهم تعظيم القبور والطواف بها وتعظيم الأولياء والاستغاثة بهم، ولا يظنون ديناً حقاً غير ملا تعلموا، فلا بد من بيان الحق لهم حتى تقوم عليهم الحجة.

الشوط الثالث: التذكر، أن يخالف ذاكراً لا ناسياً ولا مخطعاً.

الرابع: العمد، أن يتعمد هذه المخالفة إصرارا وعناداً.

الشوط الخامس: الاختيار، أن يفعل ذلك مختاراً، وهذا الشرط يخرج الإكراه كما في آية النحل التي استدل بها المصنف – رحمه الله – كما سيأتي، (إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان)، فمن فعل المعصية كفرية كانت أو فسقية أو بدعية بإكراه لا يمكنه التخلص منه، فإنه لا يمكم عليه بمقتضى هذه المخالفة بل هو معذور، والله أعلم.

الشرط السادس: ألا يغلب على عقله غالب، كشدة فرح أو حزن، والحديث الذي في صحيح مسلم دليلٌ صريحٌ واضح، فإن صاحب الراحلة قال كلمة كفر باتفاق المسلمين، قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولا يشك أحد في أن هذه الكلمة كلمة كفر وهي



مخرجة عن الملة، لكن هل كفر قائلها؟ الجواب: لا، لأنه قال ما قال بغير إرادة منه.

أما لو قالها مريداً لها ذاكراً عامداً فإنه يرتد بعد إسلامه.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*





## قال المصنف رحمه الله تعالى

ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منـــه ولذلك صور:

١- منها: أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به، فلا يكفر حينفذ، لقول تعالى: ﴿ مَن صَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أَحْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنًا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُ مَ اللَّهِ مَلْمَيْنًا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُ مَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

٢ ومنها: أن يغلق عليه فكره، فلا يدري ما يقول لشدة فـــرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك.

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال، قال رسول الله على: " لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فيانقلت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو كما قائمة عنده فأخذ بخطامها،

<sup>(</sup>١) سورة لنحل،١٠٦.



ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح " '.

ش/: وهذا قد سبق بيانه في الشرطين الخامس و السادس.

\*\*<del>\*\*</del>\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، ك: التوبة، ب: الحض على التوبة و الفرح، رقم: ٢٧٤٧، فؤاد.

# قال المصنف رحمه الله تعالق

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله، ص ١٨٠، ج١٢ من مجموع الفتاوى لابن القاسم: (وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمــة محمد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين لـــه ماجاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غـــير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلــم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقاً، وقد يكون له حســنات ترجح على سيئاته ).ا.هــ.

ش/: وأقول: في هذا المنقول عن شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمـــه الله – ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن من اجتهد في طلب الحق وأخطأ فإنه مغفور له خطأه، وهو مأجور على اجتهاده. والله سبحانه وتعالى قد اخبر في كتابه انه لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه - انه لما نزل قوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا



وُسْعَهَا ﴾(١)، قال: نعم، قال: ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِدْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

﴾ (٢)، قال: نعم، − وفي رواية قد فعلت −. فهذا دليل على أن من كـــان مخطئاً أو ناسياً فإنه لا مؤاخذة عليه.

وأما أحر من اجتهد فأحطأ، فدليله الحديث الصحيح " إذا احتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا احتهد فأحطأ فله احر واحد ".

الأمر الثاني: في حق من قصر ولم يستفرغ وسعه في الاجتهاد بحثـــًا عن الحق مع قدرته عليه، فهذا آثم.

الأمر الثالث: من شاق الرسول على مستبيناً عامداً عالماً بأن مخالفته تستوجب عليه الوعيد، فهذا كافر ولا بد من قيد أن تكرون المخالفة كفرية، أما الفسقية فلا بد من قيد الاستحلال.

وثمة أمرا رابع: وهو في شأن من اتبع الهوى غير معتقد حِلّ ذلك فهذا فاسق، أو يقال: هذا مذنب، ثم قد يكون فاسقاً وقد يكون عاصياً وقد يكون له حسنات ترجع على سيئاته - هذا في الآخرة فيما بينه وبين الله - أما في الدنيا فإنه يعاقب، على قدر خطيئته إذا كان ذلك يضر بالناس في دينهم أو دنياهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ٢٨٦.

\_¥

وقد قرر هذا – اعني عقوبة المخالف الذي يضر الناس في دينهم أو دنياهم – قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله – في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى وفي الصفحة الثالثة والسبعين بعد ثلاثمائة فليرجع إليه من شاء.

ص/: وقال في ص ٢٢٩، ج٣ من المجموع المذكور في كلام له: (هذا مع أيي دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أيي من أعظم النساس فياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية، إلا إذا علم انسة قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإيي أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم علسى أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية.

ش/: وأقول: وفي هذا النقل أمور عدة يجب على كل من تصدر ميدان الدعوة إلى الله قاصداً للإصلاح مستعملاً البصيرة، متشوّقاً إلى اتباع سبيل المؤمنين أن يعيها ويتفطن لها، ومن تلك الأمور:

أولاً: انه لا ينسب معيّن ولا يحكم عليه بأنه كـافر أو فاسـق أو عاصى، حتى تقوم عليه الحجة، ومن الحجة في هذا قول الحق جل ثنـاؤه:



﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَّ فِيكَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِفِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِفِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِفِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِفِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١). وقول - ( إِنَّ ٱلَّذِينَ آرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَذْبَئرِهِ مِرِّنَ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ آلْهُدَ ﴾ (١). وقول - ( إِنَّ ٱلَّذِينَ آلَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ آلْهُدَ ﴾ (١).

فإذا تأملت هاتين الآيتين تأمل إنصاف وبصيرة وقصد للحق، ظهر لك جلياً أن الوعيد فيهما منصب على من كان مستبيناً حال مخالفت، ومفهومه انه لا وعيد على من لم يكن متبيناً.

الأمر الثالث: التأكيد على انه يعذر من وقع في المخالفة خطفًا أو نسياناً وانه لا شيء عليه وقد قدمنا فيما سبق الأدلة على ذلك فيهل يعى هذا المتسرعون الذين يكفرون جزافاً.

ص/: وذكر أمثلة. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأثمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ، لكن قد يكسون الرجل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آيتان ١١٥–١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد، آية ٢٥.

. \$

حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر، أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً.

وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: " إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرَّوني في اليم فوالله لئسن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلسك فقال الله: ما هملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، فغفر له " (1).

فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرّي بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك.

والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ﷺ أولى بالمغفرة من مثل هذا " ا.هـ..

ش/: وأقول: يظهر في هذا الذي نقله المصنف -رحمه الله- عــــن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما يجب على ذوي البصائر مــــن الدعاة إلى الله خاصة ومن أهل العلم عامة، أن يتفطنوا له وان يفهموه حق

<sup>(</sup>۱) البخاري باب ٥٢ حديث ٣٢٩٢



الفهم وأن يستعملوه حال الحكم فإنه ليس من السهولة بمكان الحكم على مسلم بكفر أو فسق أو معصية أو بدعة، فمن الأمور الجليلة والقواعد العظيمة التي تضمنها هذا النقل:

أولاً: التفريق في الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة بين الإطلاق والتعميم، وبين التعيين.

فإن السلف يطلقون ما دام الدليل قد قام على أن المخالفات من أمر كذا حكمها كذا، فمثلاً يقال: من ذبح لغير الله فقد أشرك، شركاً أكربر، ومن زبى أو سرق أو شرب مسكراً فقد فسق، وهكذا.

أما الحكم على المعين فإنه لابد فيه كما سبق من احتماع الشووط وانتفاء الموانع. وهمذا يظهر انه يجب التفريق بين القول والقائل، وكذا الفعل والفاعل، فكم من قول وكم من فعل هو كفر، ومع هذا لا يحكم على من صدر منه ذلك القول أو الفعل بأنه كافرلأسباب:

منها جهله، ومن أدلة ذلك الحديث الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو في الصحيح قصة الرجل الذي كان مسرفاً على نفسه فلما أحس بالموت أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ثم يندروه، وقال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين، فهذا الرحل مؤمن بالله، يخاف الله، وهو مؤمن بالبعث أيضاً، لكنه يظن انه إذا فعل هذا الفعل يفلت من عقاب الله، لم يكن عالماً بأن الله على كل شيء قدير، وان الله يبعثه كيف كان، وأين كان بعد موته، فأحياه الله سبحانه وتعالى، جمعه

Ľ.

الله عز وجل وأحياه - ويظهر أن ذلك في البرزخ - فلما سأله ربه: ما الذي حمله على هذا؟ قال: خشيتك يارب، فغفر الله له. أما لو كانت هذه المقولة وهذه الفعلة صادرة عمن يعتقد أن البعث والحساب والجزاء واقعة على العبد وانه مدركته قدرة الله عز وجل كيف ماكان سوف يحييه ويبعثه ويجازيه ويحاسبه، لو صدرت ممن هذا حاله لكان كافراً، لأن هذه الفعلة وهذه المقولة كفر" باتفاق المسلمين.

الأمر الثاني: أن من تأول مجتهداً من المسلمين طالباً للحق ولكنن أخطئه التوفيق، فإنه أولى بالمغفرة لما قدمنا من الأدلة في ذلك.

الأمر الثالث: أن التنازع الذي يحصل بين أهل العلم والأئمة لــــه أسباب وهي:

أولاً: عدم بلوغ المخالف النص.

ثانياً: قد يكون بلغه ولكن بطريقِ ضعيف.

ثالثاً: قد یکون بلغه، ولکن قام عنده معارضٍ له أقوى منه فیمــــا یرى.

رابعاً: الاختلاف في الفهم، فإن عالماً يفهم من النص فهماً، وآخر يفهم فهماً آخر.

ص/: وهمذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقاً أو كفراً يحكم على قائله أو فاعلمه



بذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهـــه الله، ص١٦٥، ج٣ مـن مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، يقال هي كفر قولاً يطلق كما دلت على ذلــــك الدلائـــل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شــخص قال ذلك بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعـــه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله على كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي على الله الله أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقــوم عليهم الحجة بالرسالة كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ لِئُلاًّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى آللَّهِ حُجَّةً أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُّ ﴾ (١). وقد عفا الله لهذه الأمة عن الخطـــــــأ والنسيان ". ا.هـ.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٦٥.

أولاً: أن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله وعن رسوله الله وعلى هذا فهو نصي لا عقلي، وما أجمل ما روي عن علي - رضي الله عنه -: " لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه " (١) وكما أن رابع أمراء المؤمنين الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حذر بهذه المقولة من الاعتماد على السرأي وترك النصوص، فقد حذر أئمة الهدى كذلك من الرأى.

فمن ذلك ما رواه الدارمي في سننه عن الشعبي –رحمه الله-قــلل: ( إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلــــن الحــرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عن من حفظ من أصحاب محمد الله فخذوه – أو قال – فخذوا به ).

ثانياً: أن من أنكر شيئاً من نصوص الشرع ظناً منه أنها ليست من نصوصه، أو قال بحل الخمر أو الربا جهلاً منه أو كان حديث عهد بالإسلام وكذلك لو كانت مباحة فيما كان عليه من دين، فإن هؤلاء لا يكفرون لأنه لم تقم عليهم الحجة الرسالية التي من أجلها بعث الله النبيين

<sup>(</sup>۱) صحيح أبي داود للألباني \_ رحمه الله تعالى \_ ك: الطهارة، ب: كيف المسح، رق\_م: ۷۱ ، عن علي و لفظه: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسـح مـن أعلاه، و قد رأيت رسول الله ﷺ: يمسح على ظاهر خفيه )، الناشر: مكتب التربيــة العربي لدول الخليج.



والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - فقال: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُندِرِينَ لِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حُجُهُ المُعَدَ الرُّسُلِّ ﴾ (١). وهاؤلاء لم تقسم عليهم الحجة.

والناظر في هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ونقله عنه المصنف - رحمه الله - يلمسه واقعاً في حال كثير من المسلمين، فإن كثيراً من المسلمين ينشئون بين أسلاف ضالين وعلماء سوء منحرفين عن المنهج القويم والسبيل المستقيم، يتلقون منهم تعظيم القبور والشرك بالله سبحانه وتعالى في أصناف متعددة، ويظنون أن ذلك من دين الله من الإسلام و لم يعرفوا غيره، نشئوا عليه، شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير.

وصنف آخر يسلمون على أيدي صوفية قبورية من فرق المتصوفة الضالة يسلمون على أيديهم، ويلقنونهم أن الاستغاثة بغير الله والانحناء لأصحاب القبور من تعظيم الأولياء الذي يحبه الله، فيخرج من اليهودية أو النصرانية أو المحوسية أو غيرها من الديانات الضالة التي يزعم أنها دين وليست بدين، يخرج منها إلى هذا الإسلام المحرف الذي حرفه هؤلاء الأئمة المضلون والدعاة الجاهلون. فتجد هذا منتسباً للإسلام ومتزي بني

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٦٥.



أهل الإسلام لكنه في عبادته من المشركين – اعني من حيث عملـــه –، فمثل هؤلاء وهؤلاء تكفيرهم جورٌ عليهم.

فلا بد من بيان الحق والهدى لهم، ولا بد من بيان دين الإسلام الله بالتوحيد الصحيح انه هو إخلاص العبادة لله تعالى، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ولا بد أن يبين لهم أن قريشاً الذين بعث إليهم النبي في كان هذا الصنيع من شركهم الذي من أجله قاتلهم رسول الله في واستحل دمائهم وأموالهم.

ص/: ولهذا عُلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعاً لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة مسن كفر أو فسوق.

فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله -تعالى -وسنة رسوله في فيجعلهما إماماً له يستضئ بنورهما، ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ وَأَنَّ





هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِمِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِمِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١).

وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عملسه على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماماً لا تابعاً!

وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى. لا أتباع الهدى وقسد ذم الله هسذه الطريس في قولسه: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ فَيَ آلَ أَتَيْنَالُهُم بِدِحْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُعْرضُونَ ﴾ (٢).

والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف.

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه، عالماً بغيني ربيه عنيه وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى أن يستجيب الله تعالى له سؤاله، يقول

<sup>(</sup>١) سورة الالأنعام، آية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، آية ٧١.

Fv. }

الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونِ ﴾ (١).

شُ/: وأقولُ: يتلخص من كلام المصنف – رحمه الله – ما يأتي:

أولاً: انه لا يحكم على معين مكفر أو فسق حتى تحتمع الشروط في حقه وتنتفي الموانع.

ثانياً: التحذير من اتباع الهوى وأن ذلك مفسدٌ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوِ آتَبُعَ ٱلْحَقْ أَهْوَآءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن بعلى الله على الله حل وعلا أنه لم يكسل الناس إلى عقولهم بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، لبيان ما يرضاه الله سبحانه وتعالى والحض عليه، وبيان ما يبغضه الله ويأباه والتحذير منه.

ثالثاً: أن العصمة والسلامة في نصوص الكتاب والسنة وليـــس في غيرهما من أراء الرجال ومذاهبهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون،آية ٧١.



رابعاً: التحذير من التعصب للرأي أو المذهب، ذلك التعصب الذي يجعل الإنسان يلوي النصوص لياً أو يضرب عنها صفحاً إذا كانت تخالف ما كان عليه من مذهب.

خامساً: الوصية باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد الناصح لنفسه هذه حاله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويخلص له الدعاء ويسأل الله أن يرزقه السداد في الأقوال والأعمال، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١).

فهذا حضٌ من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يلتجئوا إليــــه بــــأن يرزقهم السلامة، وهذا عام في الدين والدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٨٦.



### خاتمة المؤلف

ص/: فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقـــاً واتبعــه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه، وأن يجعلنا هــــداة مــهتدين وصلحــاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هــو الوهاب.

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن رجم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تم في اليوم الخامس عشر من شوال سنة ٤٠٤ هـ بقلم مؤلفه الفقير إلى الله / محمد الصالح العثيمين.



#### خاتمة الشارح

ش/: وأقول: ختم المصنف - رحمه الله - هذا المؤلف المبارك الذي أبان فيه منهج الحق ومسلك أهل السنة في صفات ربنا سبحانه وتعالى، كما أبان منهجهم في التعامل مع المخالفين وأنه ينبيني على الكتاب والسنة، وأن السلف - رحمة الله عليهم - أبعد الناس عن الحكم بالكفر أو الفسق أو المعصية حتى تقوم الحجة الرسالية على ذلك المعين.

ثم بعد ذلك حتمه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي الله ونحن نقول كما قال الشيخ - رحمه الله -: الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأعاننا على هذا الشرح المختصر، وهو في الحقيقة تلخيص لما فهمناه من عبارات المصنف - رحمه الله وأحسن مثواه ورفع درجته في عليين - وكان الفراغ من هذا الشرح بعد العشاء من يوم الجمعة الموافق للعشرين مسن جمادى الأولى من عام اثنين وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبويسة وكان ذلك بالمدينة النبوية.

والحمد لله أولاً وأخراً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـــه وصحبه أجمعين.

# فمرس الموضوعات





# غمرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤      | مقدمة الشارح حفظه الله                                              |
| ٧      | نبذة مختصرة عن حياة المصنف رحمه الله                                |
| ١٨     | مقدمة المؤلف                                                        |
| 19     | شرح مقدمة المؤلف                                                    |
| **     | الباب الأول : قواعد في أسماء الله تعالى . وفيه سبعُ قواعد           |
| ۲۸     | القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى                         |
| ٣.     | شرح هذه القاعدة وفيه عدة مسائل :                                    |
| ۳.     | المسألة الأولى : بيان أن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسني       |
| ٣٤     | المسألة الثانية : معنى الحسنى في أسماء الرب عز وجل ما هو ؟          |
| ٣٤     | المسألة الثالثة: الاستدلال على حسن أسماء الرب سبحانه وتعالى بمـــا  |
|        | -<br>تضمنه من صفات الكمال                                           |
| 40     | المسألة الرابعة : تتضمن إيضاحاً لكمال حسن أسماء الرب عز وحــــل     |
|        | <b>بحتمعة ومنفردة</b> .                                             |
| ٣٦     | المسألة الخامسة : قوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمـــها إلا |



#### \_¥

الله تعالى ... ) .

| هو ﴾ الآية فيها ثلاثة أمور .                                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| القاعدة الثانية : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف .                                     | ٣٨ |
| شرح هذه القاعدة وفيه مسائل:                                                           | ٣٩ |
| المسألة الأولى : التقرير بأن أسماء الرب تكون أعلاماً وتكون أوصافاً .                  | ٣٩ |
| المسألة الثانية : استدلال الشيخ رحمه الله على هذا البيان بالكتــــاب                  | ٣٩ |
| والإجماع .                                                                            |    |
| قول المصنف رحمه الله وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعـــــــــــالى              | ٤٠ |
| معانیها                                                                               |    |
| شرح هذه العبارة .                                                                     | ٤٠ |
| قول المصنف رحمه الله ( وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفــــات يســــتلزم                      | 27 |
| تعدد القدماء )                                                                        |    |
| شرح هذه العبارة                                                                       | ٤٣ |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَمَا الْعَقَلُ فَلَأَنَ الْصَفَاتُ لِيسَــَتَ ذُواتَ      | ٤٨ |
| بائنة )                                                                               |    |
| شرح هذه العبارة .                                                                     | ٤٨ |
| قُولَ المصنف رحمه الله : ﴿ وَهِذَا أَيضاً عَلَم أَنَ الدَّهُرُ لَيْسَ مِن أَسْمَـــاء | ٤٩ |





| شرح هذه العبارة وفيه الرد على شبه منها .                                                             | ٠.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الشبهة الأولى : هل الدهر من أسماء الله ؟                                                             | ٥.  |
| فائدة : قال الشافعي رحمه الله: ( إن العرب كان من شأنها)                                              | ٥ ٤ |
| القاعدة الثالثة : ﴿ أَسَمَاءَ الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت                                   | ٥٦  |
| ثلاثة أمور) .                                                                                        |     |
| شرح هذه القاعدة ويتلخص في أمرين .                                                                    | ٥٧  |
| الأمر الأول : أن من أسماء الله جل وعلا ما يدل على وصف متعدٍ .                                        | ٥٧  |
| الأمر الثاني : من مضمون القاعدة أن من أسماء الله سبحانه وتعالى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 09  |
| ليس فيه وصف متعدٍ                                                                                    |     |
| القاعدة الرابعة : دلالة أسماء الله تعالى على ذاتـــه وصفاتـــه تكـــون                               | ٦.  |
| بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام .                                                                      |     |
| شرح هذه القاعدة متضمن لأمرين .                                                                       | ٦.  |
| أحدهما : في دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته .                                                | ٦.  |
| وثانيهما : في دلالة الالتزام .                                                                       | ٦.  |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَدَلَالَةَ الْالْتَزَامُ مَفَيْدَةً جَدًّا لَطَالُبُ الْعَلْمُـــــم       | 71  |
| . ( …                                                                                                |     |
| شرح هذه العبارة وهو الأمر الثاني من مضمون القاعدة .                                                  | ٦٤  |
| القاعدة الخامسة : أسماء الله توفيقية لا مجال للعقل فيها                                              | ٧٣  |

| شرح هده الفاعده                                                         | V 1 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| فائدة من كلام ابن القيم رحمه الله .                                     | ٧٥  |
| القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين                   | ٧٧  |
| شرح هذه القاعدة ويتضمن أولاً : أن أسماء الرب جل جلاله ليســت            | ۸.  |
| محصورة بعدد معين .                                                      |     |
| ثانياً : الجواب عن إشكال حول حديث : ( إن لله تسعة وتســــعين            | ۸۱  |
| اسماً                                                                   |     |
| وهو من أوجه منها ( أن هذا الخبر لا يفيد الحصر ) .                       | ۸۱  |
| القاعدة السابعة : ( الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بما عما يجـــب | ٨٤  |
| فيها ) .                                                                |     |
| شرح هذه القاعدة وفيه معنى الإلحاد لغة وشرعاً .                          | ٨٥  |
| أنواع الإلحاد الأربعة وشرحها                                            | ۲۸  |
| الباب الثاني: قواعد في صفات الله تعالى وفيه سبع قواعد                   | 97  |
| القاعدة الأولى : صُفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها            | 98  |
| بوجه من الوجوه .                                                        |     |
| شرح هذه القاعدة .                                                       | 9 2 |
| ويتضمن أموراً منها ، الأمر الأول : أن صفات الله عز وجل كلـــها          | 90  |





|     | صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه . والأدلة الســـمعية         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
|     | على ذلك .                                                          |
| 97  | الدليل العقلي وهو من أوجه :                                        |
| 97  | الوجه الأول : أن كل موجود لا بد له من وصف .                        |
| 97  | الوجه الثاني : ما أخبر الله به عز وجل في كتابه من بطلان ألوهيــــة |
|     | الأصنام.                                                           |
| ١٠١ | الوجه الثالث : من الفطرة وهو أن ذوي العقول السليمة مجبولـــون      |
|     | على محبة الله .                                                    |
| 1.1 | قول المصنف رحمه الله : ( وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيـــــها   |
|     | فهي ممتنعة) .                                                      |
| ١٠٣ | شرح هذه العبارة .                                                  |
| ١٠٣ | ويتضمن تقسيم الأوصاف والصفات .                                     |
| ۱۰۸ | قول المصنف رحمه الله : ( وإذا كانت الصفة كمال في حال ونقــص        |
|     | في حال) .                                                          |
| ١٠٩ | شرح هذه العبارة ويتضمن القسم الثالث من تقســــيم الأوصــاف         |
|     | والصفات .                                                          |
| 111 | القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء.                   |
| 117 | شرح هذه القاعدة وخلاصته في أمرين .                                 |

| القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين.                                               | ۱۱٤ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| شرح هذه القاعدة ويتضمن تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية .                                         | 110 |
| القسم الأول : الصفات الثبوتية .                                                                 | 110 |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَمَا الصَّفَاتِ السَّلْبَيَّةِ مَا نَفَاهَا الله سَـبَّحَانُهُ      | ١٢. |
| عن نفسه في كتابه ) .                                                                            |     |
| شرح هذه العبارة ويتضمن الأمر الثاني القسم الثاني .                                              | 171 |
| وفيه مسائل المسألة الأولى : حد الصفات السلبية .                                                 | 177 |
| المسألة الثانية: في المنهج الذي يسلكه المسلم حيال الصفات السلبية.                               | 177 |
| ويتضمن شيئين الشيء الأول : نفيها عن الله .                                                      | 177 |
| الشيء الثاني: إثبات كمال ضدها.                                                                  | 177 |
| المسألة الثالثة : وهي عبارة عن إشكال فنقول أولاً :                                              | ١٢٣ |
| القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال                                                 | 178 |
| شرح هذه العبارة .                                                                               | 171 |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ أَمَا الصفات السلبية فلم تذكر غالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 170 |
| الأحوال التالية) .                                                                              | ,   |
| شرح هذه العبارة ويتضمن ثلاث حالات .                                                             | 177 |
| الحال الأولى .                                                                                  | ١٢٦ |



| الحال الثانية .                                                                             | 177    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الحال الثالثة .                                                                             | 177    |
| القاعدة الخامسة : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية ).                           | ۱۲۹    |
| شرح هذه القاعدة .                                                                           | ۱۳۰    |
| ويتضمن تقسيم الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية .                                             | ۱۳۰    |
| القاعدة السادسة : ( يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذوريــــن                              | ١٣٤    |
| عظیمین ) .                                                                                  |        |
| شرح هذه القاعدة وفيه أمور – المحذور الأول وهو التشبيه                                       | ١٣٥    |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَمَا التَّكْيَيْفُ فَهُو أَنْ يَعْتَقِــَدُ الْمُثْبِــَتُ أَنْ | 1 \$ 1 |
| كيفية صفات الله تعالى كذا ) .                                                               |        |
| شرح هذه العبارة .                                                                           | 1 2 7  |
| ويتضمن المحذور الثاني : الذي يجب التخلي عنه وهو التكييف .                                   | 1 £ Y  |
| قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيــــة                            | 120    |
| صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته ) .                                                         |        |
| شرح هذه العبارة .                                                                           | 120    |
| ويتضمن ثلاثة أدلة على بطلان التكييف من قبيل العقل .                                         | 120    |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَيضاً فإننا نَقُولَ أَي كَيْفِيــــة تَقْدَرُهـــا              | ١٤٦    |
| لصفات الله تعالى ؟                                                                          |        |

| شرح هذه العبارة ويتضمن نصيحة إلى من يخوضــــون في تكييـــف                                | 1 & Y |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الصفات .                                                                                  |       |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَلَهَذَا لِمَا سُئِلَ مَالَكَ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى عَــَـــن | ١٤٨   |
| قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ) .                                               |       |
| شرح هذه العبارة ويتضمن أمورا جليلة .                                                      | 1 2 9 |
| القاعدة السابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها .                            | 101   |
| شرح هذه القاعدة .                                                                         | 101   |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَلَدَلَالَةَ الْكُتَابُ وَالسَّنَّةُ عَلَى ثُبُوتَ الصَّفَّـةَ  | 107   |
| ثلاثة أوجه ) .                                                                            |       |
| شرح هذه العبارة .                                                                         | 100   |
| الوجه الأول .                                                                             | 104   |
| الوجه الثاني .                                                                            | 100   |
| الوجه الثالث .                                                                            | 108   |
| الباب الثالث : ( قواعد في أدلة الأسماء والصفات )                                          | 100   |
| وفيه أربع قواعد                                                                           |       |
| القاعدة الأولى : الأدلة التي تثبت بما أسماء الله تعالى وصفاته .                           | 101   |
| شرح هذه القاعدة .                                                                         | ١٥٦   |





| ١٥٦                           | وفيه ذكر الطريق السليم والمنهج السديد الذي يجـــب أن يســلكه                                                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | المسلم في أسماء ربه وصفاته إثباتاً ونفياً .                                                                                                                                                             |
| 107                           | قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَمَا مَعْنَاهُ فَيَفُصُّلُ فَيْهِ ﴾ .                                                                                                                                       |
| 101                           | شرح هذه العبارة .                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۸                           | وفيه توضيح الإرادة بقسميها .                                                                                                                                                                            |
| 109                           | قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَمُمَا وَرَدُ نَفَيْهُ عَنِ اللهِ سَــبِحَانُهُ لَانْتَفَائـــهُ                                                                                                              |
|                               | وثبوت كمال ضده ) .                                                                                                                                                                                      |
| 109                           | شرح هذه العبارة .                                                                                                                                                                                       |
| 109                           | ويتضمن الجواب والرد على من وصف الله بما ليس في الكتــــاب ولا                                                                                                                                           |
|                               |                                                                                                                                                                                                         |
|                               | السنه .                                                                                                                                                                                                 |
| 1 V 9                         |                                                                                                                                                                                                         |
|                               | السنه .                                                                                                                                                                                                 |
| 179                           | السنه .<br>والجواب يتضمن شيئين .                                                                                                                                                                        |
| 179                           | السنه .<br>والجواب يتضمن شيئين .<br>الأول : بيان أن لفظ الجهة ليس وارداً في الكتاب ولا في السنة.                                                                                                        |
| 179                           | السنه .<br>والجواب يتضمن شيئين .<br>الأول : بيان أن لفظ الجهة ليس وارداً في الكتاب ولا في السنة.<br>الثاني عبارة عن توجيه سؤال .                                                                        |
| 1 V 9 1 T - 1 T - 1 T -       | السنه . والجواب يتضمن شيئين . والجواب يتضمن شيئين . الأول : بيان أن لفظ الجهة ليس وارداً في الكتاب ولا في السنة. الثاني عبارة عن توجيه سؤال . قول المصنف رحمه الله : ( ودليل هذه القاعدة السمع والعقل ) |
| 1 V 9 1 T • 1 T • 1 T • 1 T • | السنه . والجواب يتضمن شيئين . الأول : بيان أن لفظ الجهة ليس وارداً في الكتاب ولا في السنة. الثاني عبارة عن توجيه سؤال . قول المصنف رحمه الله : ( ودليل هذه القاعدة السمع والعقل ) شرح هذه العبارة .     |

|   | 7 |   |
|---|---|---|
| в | • | z |
|   |   | m |

| ١٦٤ | القاعدة الثانية : ( الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها علــــى                 |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | ظاهرها ) .                                                                       |  |
| ١٦٦ | شرح هذه القاعدة .                                                                |  |
| ١٦٦ | ويتضمن شيئين .                                                                   |  |
| ١٦٦ | الشيء الأول: بيان ما يجب على المسلم سلوكه حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|     | الكتاب والسنة                                                                    |  |
| ١٦٧ | الشيء الثاني : علة هذا الوجوب .                                                  |  |
| 177 | قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَمَا السمع فقوله تعالى : ﴿ نــــزل بـــه             |  |
|     | الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ الآية .                                |  |
| ۱٦٨ | شرح هذه العبارة .                                                                |  |
| ١٦٩ | ويتضمن شيئين .                                                                   |  |
| 179 | أحدهما : أن هذه الآيات كلها متفقة على أن القرآن مترل من الله عز                  |  |
|     | وجل                                                                              |  |
| 179 | الثاني : ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على تحريفهم كلام الله .                    |  |
| ١٧٤ | قول المصنف رحمه الله : ( وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصــــوص                 |  |
|     | أعلم بمراده من غيره).                                                            |  |
| ١٧٤ | شرح هذه العبارة .                                                                |  |





| وفيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( فإنه سبحانه أعلم بنفسه ٤                           | ۱۷٤   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| وأصدق قيلا ) .                                                                                |       |
| القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولــة                               | ۲۷۱   |
| لنا باعتبار آخر ) .                                                                           |       |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | 177   |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ أَمَا السمع فمنه قوله تعـــالى : ﴿ كتـــاب ٧                         | ١٧٧   |
| أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ﴾                                      |       |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | ۱۷۸   |
| وفيه ملخص وجه الاستدلال من الآيات . ٨                                                         | ۱۷۸   |
| أولاً ، ثانياً ، ثالثاً .                                                                     | ۱۷۸   |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَأَمَا الْعَقْلُ فَلَأَنَّهُ مَنَ الْحَالُ أَنْ يَنْــــزَلَ الله ٩ | 1 ٧ 9 |
| تعالى كتاباً) .                                                                               |       |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | ۱۸۰   |
| وفيه أن هذا الدليل العقلي يصلح أن يكون حواراً لمن استشكل عليــه                               | ۱۸۰   |
| فهم نصوص الصفات .                                                                             |       |
| قول المصنف رحمه الله : ﴿ وأما دلالتهما على جهلنا لهـــــا باعتبـــار ١                        | ١٨١   |
| الكيفية ) .                                                                                   |       |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | ١٨٢   |

| ويتضمن ثلاثة أمور .                                                                                | 111 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| القاعدة الرابعة : ( ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهــــن مــن                                  | ١٨٥ |
| المعاني ) .                                                                                        |     |
| شرح هذه القاعدة .                                                                                  | 7.  |
| قول المصنف رحمه الله : ( إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 197 |
| إلى الذهن من المعاني وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام.                                          |     |
| شرح هذه العبارة ويتضمن القسم الأول .                                                               | ۱۹۳ |
| قول المصنف رحمه الله : ( وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم                                      | 190 |
| . ( …                                                                                              |     |
| شرح هذه العبارة .                                                                                  | 197 |
| الوجه الأول : أنه تطبيق عملي تام                                                                   | 197 |
| الوجه الثاني: أن يقال للخصم الذي لم يؤمن بالصفات                                                   | 197 |
| قول المصنف رحمه الله : ( القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر مــن                                | ۱۹۸ |
| نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله ) .                                                            |     |
| شرح هذه العبارة .                                                                                  | 199 |
| ويتضمن بطلان هذا المذهب من عدة أوجه .                                                              | 199 |
| قول المصنف رحمه الله : ( فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نــــزول الله                               | ۲٠١ |



( ...

| . (                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| شرح هذه العبارة ويتضمن شيئين .                                        | 7 • 7 |
| أحدهما: حجة المشبه.                                                   | 7.7   |
| الثاني : رد حجة هذا المشبه بثلاثة أدلة .                              | 7 • 7 |
| قول المصنف رحمه الله : ( القسم الثالث من جعلوا المعنى المتبادر مــن   | Y • Y |
| نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله ) .                              |       |
| شرح هذه العبارة .                                                     | ۲.۷   |
| وفيه معنى التعطيل لغة وشرعا .                                         | ۲.۷   |
| أقسام المعطلة في الجملة.                                              | ۲۰۸   |
| قول المصنف رحمه الله : ( ومذهبهم باطل من وجوه )                       | 7 • 9 |
| شرح هذه العبارة .                                                     | ۲۱.   |
| الأدلة على بطلان مذهب المعطلة من وجوه .                               | ۲۱.   |
|                                                                       |       |
| قول المصنف رحمه الله ( فالصارف لكلام الله تعالى ورســـوله عـــن       | 717   |
| ظاهره ) .                                                             |       |
| شرح هذه العبارة                                                       | 717   |
| قول المصنف رحمه الله ( الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخـــــر | 717   |
| . (                                                                   |       |

| <b>&gt;</b> | (waw ) |   |  |  |
|-------------|--------|---|--|--|
| <b>X</b>    | 7" (   |   |  |  |
|             |        | ì |  |  |

| 418   | شرح هذه العبارة                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 718   | وفيه مزيد بيان وتفصيل                                             |
| 710   | قول المصنف رحمه الله ( الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيــــل |
|       | . ( …                                                             |
| 710   | شرح هذه العبارة .                                                 |
| 717   | قول المصنف رحمه الله ( الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنــــت     |
|       | أعلم بالله من نفسه ؟ )                                            |
| X 1 X | شرح هذه العبارة والتي هي مناظرة وتتضمن شيئين .                    |
| X 1 X | الأول: تقرير المعطل باستخراج ما في نفسه                           |
| 719   | الثاني: أن يقال له ما دمت تعتقد هذا الاعتقاد                      |
| ۲۲.   | قول المصنف رحمه الله ( الوجه السادس في إبطــــال مذهــــب أهــــل |
|       | التعطيل ) .                                                       |
| ۲۲.   | شرح هذه العبارة ويتضمن اللازم الأول .                             |
| 771   | قول المصنف رحمه الله ( ثانيا : أن كتاب الله تعالى الذي أنزله      |
|       | تبيانا لكل شيء ) .                                                |
| 777   | شرح هذه العبارة ويتضمن اللازم الثاني .                            |
| 777   | قول المصنف رحمه الله ( ثالثا : أن النبي ﷺ وخلفــــاءه الراشـــدين |





|  | ( |  | وأثمتها . | الأمة | و سلف | وأصحابه |
|--|---|--|-----------|-------|-------|---------|
|--|---|--|-----------|-------|-------|---------|

شرح هذه العبارة ، ويتضمن اللازم الثالث .

قول المصنف رحمه الله ( رابعا أن كلام الله ورسوله ليــــس مرجعـــا ٢٢٣ للناس فيما يعتقدونه ... ) .

شرح هذه العبارة وهي في اللازم الرابع ويتضمن شيئين .

قول المصنف رحمه الله ( خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبتــــه الله و ٢٢٤ ورسوله و الله عليه الله و ٢٢٤ ورسوله و الله و

شرح هذه العبارة وهي في اللازم الخامس ويتضمن

أولا: جواز نفي ما ثبت من الصفات ...

ثانيا أن الأشاعرة والماتريدية الذين استعملوا العقل ...

شرح هذه العبارة .

قول المصنف رحمه الله: علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثـــــل ٢٣١ معطل .

شرح هذه العبارة .

قول المصنف رحمه الله : ( وأما تمثيل الممثل فظاهر ... ) . ٢٣٣

شرح هذه العبارة .

| 777    | وفيه بيان الوجه الأول من تعطيل الممثل .                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 772    | قول المصنف رحمه الله ( الثاني أنه عطل كل نص ) .                   |
| 377    | شرح هذه العبارة .                                                 |
| 377    | وفيه بيان الوجه الثاني من تعطيل الممثل .                          |
| 377    | قول المصنف رحمه الله : ( الثالث : أنه عطل الله تعالى عن كمالــــه |
|        | الواجب) .                                                         |
| 377    | شرح هذه العبارة .                                                 |
| 377    | وفيه بيان الوجه الثالث من تعطيل الممثل .                          |
| 444    | الباب الرابع ((شبهات والجواب عنها ))                              |
| .444   | فصل : قول المصنف رحمه ( واعلم أن بعض أهل التأويل أورد علـــى      |
|        | أهل السنة شبها).                                                  |
| 739    | شرح هذه العبارة .                                                 |
| 739    | وفيه الجواب المحمل ويتضمن أمرين أوشيئين .                         |
| 7 £ 1  | قول المصنف رحمه الله ( وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف       |
|        | صرفوه عن ظاهره).                                                  |
| 7 \$ 7 | شرح هذه العبارة .                                                 |
| 757    | ويتضمن المثال الأول في الجواب المفصل .                            |



| قول المصنف رحمه الله ( المثال الثاني : قلوب العباد بين إصبعين مـــن                                                         | 7 2 0  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| أصابع الرحمن) .                                                                                                             |        |
| شرح هذه العبارة .                                                                                                           | 720    |
| ويتضمن المثال الثاني في الجواب المفصل .                                                                                     | 7 2 0  |
| قول المصنف رحمه الله ( المثال الثالث : إني أحد نفس الرحمن من قبل                                                            | 7 £ A  |
| اليمن ) .                                                                                                                   |        |
| شرح هذه العبارة .                                                                                                           | 7 \$ 1 |
| ويتضمن المثال الثالث في الجواب المفصل .                                                                                     | 7 £ A  |
| قول المصنف رحمه الله ( المثال الرابع قوله تعــــالى ﴿ ثُمَّ اســـتوى إلى                                                    | 70.    |
| السماء 🤻 .                                                                                                                  |        |
| شرح هذه العبارة .                                                                                                           | 701    |
| ويتضمن المثال الرابع في الجواب المفصل .                                                                                     | 101    |
| قول المصنف رحمه الله : ( المثالان الخامس والسادس قوله تعــــــــــالى فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | 707    |
|                                                                                                                             |        |
| سورة الحديد ﴿ وهو معكم أين ما كنتم ﴾ وقوله في سورة المحادلـــة :                                                            |        |
| سورة الحديد ﴿ وهو معكم أين ما كنتم ﴾ وقوله في سورة المحادلـــة :<br>﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ﴾ . |        |
|                                                                                                                             | 307    |
| ﴿ وَلَا أَدِينَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعْهُمُ أَيْنِ مَا كَانُوا ﴾ .                                        | 307    |

| شرح هذه العبارة .                                                     | 700 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ويتضمن بطلان تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط من وجوه .        | 700 |
| الوجه الأول : أن تفسير معية الله لخلقه بمخالطتهم إياهم وحلولـــه في   | 700 |
| أمكنتهم مخالف لإجماع السلف .                                          |     |
| الوجه الثاني : أن هذا التفسير مناقض لعلو الله ومناف له .              | 707 |
| قول المصنف رحمه الله ( الثالث : أنه مستلزم للوازم باطله)              | 707 |
| شرح هذه العبارة .                                                     | 707 |
| وفيه بيان ما يستلزمه هذا الوجه من لوازم باطلة .                       | 707 |
| قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابن تيميــــة رحمــــه الله في | 707 |
| الفتوى الحموية ( ٥/ ١٠٣ ) من مجموع الفتاوى لابن القاســــم ، ثم       |     |
| هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد                                 |     |
| شرح هذه العبارة وخلاصته في أمرين .                                    | 709 |
| الأمر الأول .                                                         | 709 |
| الأمر الثابي .                                                        | 409 |
| قول المصنف رحمه الله ( ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات           | 409 |
| الرب عز وجل مختلطة بالخلق ) .                                         |     |
| شرح هذه العبارة                                                       | 771 |



| 777 | قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابن تيميــــة رحمــــه الله في |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | العقيدة الواسطية (١٤٢/٣) من مجموع الفتاوى لابن القاسم ( فصل           |
|     | في الكلام على المعية).                                                |
| 798 | شرح هذه العبارة .                                                     |
|     |                                                                       |

قول المصنف رحمه الله ( واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقــة ٢٦٦ اللائقة بالله تعالى ... ) .

شرح هذه العبارة ويتضمن أربعة أمور .

شرح هذه العبارة ويتضمن شيئين .

قول المصنف رحمه الله ( صدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بـك ٢٧٠ مطلعاً عليك ... ) .

شرح هذه العبارة .

قول المصنف رحمه الله : ( الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتمـــــاع ٢٧١ المعية والعلو ... ) .

شرح هذه العبارة . ويتضمن أمرين .

قول المصنف رحمه الله ( تتمة ) .

(۱ انقسم الناس في معية الله ثلاثة أقسام ))

| شرح هذه العبارة ويتضمن .                                                                      | 777          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| القسم الأول (المذهب الأول)                                                                    | 777          |
| القسم الثاني (المذهب الثاني)                                                                  | ۲۷۳          |
| القسم الثالث (المذهب الثالث)                                                                  | ۲۷۳          |
| قول المصنف رحمه الله ( وقد زعم هؤلاء ألهم أخذوا بظاهر                                         | 778          |
| النصوص).                                                                                      |              |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | 377          |
| ويتضمن تأكيد لشيئين أو مذهبين                                                                 | 778          |
| قول المصنف رحمه الله : ( تنبيه . اعلم أن تفسير السلف لمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 377          |
| تعالى لخلقه                                                                                   |              |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | 377          |
| قول المصنف رحمه الله ( تنبيه آخر : أشرت فيما سبق إلى أن علو الله                              | 770          |
| تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع ) .                                         |              |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | 777          |
| قول المصنف رحمه الله ( وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القوليـــة                            | 777          |
| والفعلية ) .                                                                                  |              |
| شرح هذه العبارة .                                                                             | <b>۲</b> ۷ ۸ |



717



شرح هذه العبارة .

| 444        | قول المصنف رحمه الله ( وأما العقل فقد دل على وجوب صفــــة              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | الكمال لله تعالى                                                       |
| 444        | شرح هذه العبارة .                                                      |
| ۲۸.        | قول المصنف رحمه الله ( وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعــلل         |
|            | دلالة ضرورية ) .                                                       |
| ۲۸.        | شرح هذه العبارة .                                                      |
| 111        | قول المصنف رحمه الله ( وأما الإجماع . فقد أجمع الصحابة والتابعون       |
|            | والأئمة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه                          |
| 71,1       | شرح هذه العبارة .                                                      |
| <b>YA1</b> | قول المصنف رحمه الله ( تنبيه ثالث اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر      |
|            | مني ٠٠٠ ) .                                                            |
| 474        | شرح هذه العبارة . ويتلخص في أمور .                                     |
| 710        | قول المصنف رحمه الله ( واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعـــالى       |
|            | في الأرض ٠٠٠ ) .                                                       |
| 440        | شرح هذه العبارة .                                                      |
| ٢٨٢        | قول المصنف رحمه الله ( المثالان السابع والثامن : قولـــه تعــــالى : ﴿ |
|            | ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ .                                       |

|   | £112 |
|---|------|
| 1 |      |

| ۲۸۷            | ويتضمن أمورا أربعة .                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۷            | الأمر الأول .                                                      |
| ۲۸۷            | الأمر الثاني .                                                     |
| <b>Y</b> .V.V. | الأمر الثالث .                                                     |
| ***            | الأمر الرابع .                                                     |
| 791            | قول المصنف رحمه الله ( بقي أن يقال : فلماذا أضاف الله القرب إليه   |
|                | . ( …                                                              |
| 797            | شرح هذه العبارة .                                                  |
| 498            | قول المصنف رحمه الله ( المثالان التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة |
|                | نوح 🎉 تجري بأعيننا 🥻 .                                             |
| 797            | شرح هذه العبارة .                                                  |
| 797            | وفيه يتوجه سؤالان .                                                |
| 799            | قول المصنف رحمه الله : المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديـــــث |
|                | القدسي ( وما يزال عبدي يتقرب إلي ) .                               |
| ٣              | شرح هذه العبارة .                                                  |
| ۳              | وفيه سؤالان .                                                      |
| ٣٠٢            | قول المصنف رحمه الله ( وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعــين |



القول الثاني ...) .

شرح هذه العبارة .

قول المصنف رحمه الله : ( المثال الثاني عشر : قوله في فيما يرويه هو سن عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا ... ) .

شرح هذه العبارة .

قول المصنف رحمه الله (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث ٣٠٥ الترول ( ٤٦٦/٥ ) من مجموع الفتاوى ( وأما دنوه نفسه وتقربـــه

شرح هذه العبارة .

شرح هذه العبارة .

قول المصنف رحمه الله : ( المثال الثالث عشر قوله تعالى ﴿ أَو لَمْ يَسُووِا ٣١٠ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مما عملت أيدينا أنعاما ﴾ .

شرح هذه العبارة ويتضمن .

أولاً : أن ظاهر هذه الآية حق على حقيقته .

ثانيا : يمتنع في هذه الآية أن الله باشر خلق الأنعام بيده ...

الأمر الثالث: أن إضافة الكسب إلى اليد وإضافة العمل ...



قول المصنف رحمه الله : ﴿ وَإِذَا ظَهُرُ بَطِّلَانُ القُولُ الأُولُ تَعْيِــــن أَن 712 يكون الصواب هو القول الثاني ...). شرح هذه العبارة. 712 قول المصنف رحمه الله : ( المثال الرابع عشر قوله تعالى : ﴿ إِنَ الَّذِينَ 717 يبايعونك إنما يبايعون الله ... . شرح هذه العبارة . ( الجملة الأولى ) . 217 قول المصنف رحمه الله : ( الجملة الثانية : قوله تعالى : ﴿ يَدُ اللهُ فُوقَ 719 أيديهم 🏶 ...). شرح هذه العبارة . ( الجملة الثانية ) . ٣٢. قول المصنف رحمه الله : ﴿ المثال الخامس عشر : قوله تعمالي : ﴿ فِي 477 الحديث القدسى : ( يا ابن آدم مرضت فلم تعدين ... ). شرح هذه العبارة. 277 قول المصنف رحمه الله ( ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا 440 لغيرها ...). شرح هذه العبارة. 440 الخاتمة 277 قول المصنف رحمه الله ( إذا قال قائل : قد عرفنا بطلان مذهب أهـــل 277



## التأويل ...) .

بحسب فهمه ... ) .

|            | , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>TTA</b> | قوله : الجواب عن السؤال الأول .                                   |
| <b>77</b>  | شرحه .                                                            |
| ٣٣.        | قوله الجواب عن السؤال الثاني .                                    |
| ٤ ٣٣       | شرحه .                                                            |
| ٣٣٤        | وفيه أطوار أبي الحسن الأشعري الثلاثة .                            |
| ٣٣٦        | قول المصنف رحمه الله ( قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره   |
|            | « أضواء البيان <sup>»</sup> ) .                                   |
| ٣٣٨        | شرح هذه العبارة .                                                 |
| ٣٤.        | قول المصنف رحمه الله ( والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر    |
|            | عمره على مذهب أهل السنة والحديث ) .                               |
| ٣٤.        | شرح هذه العبارة .                                                 |
| 7 2 1      | قول المصنف رحمه الله ( الجواب عن السؤال الثالث ) .                |
| 757        | شرحه وفيه القاعدة (( أنه لا يوزن الحق بالرجال ) .                 |
| ٣٤٣        | كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (( ومن نصب للناس رحـــــل    |
|            | . (                                                               |
| 725        | قول الإمام ابن القيم رحمه الله ( فمن أنشأ أقوالا وأســـس قواعـــد |
|            |                                                                   |

| قول المصنف رحمه الله ( الثاني أننا إذا قابلنا الرحال الذين على طريــق ٤                    | 722           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| الأشاعرة).                                                                                 |               |
| شرح هذه العبارة .                                                                          | 720           |
| وتستخلص منه أمور .                                                                         | 720           |
| أولا : حينما نقابل من هم على طريق الأشاعرة .                                               | ٣٤٦           |
| نانياً: بين من ينتسب إلى الأشعري رجال لهم قدم صدق في الفقـــــه ٦                          | 727           |
| •••                                                                                        |               |
| الثا : النظر إلى المخالفة والمخالف .                                                       | 717           |
| رفيه جملة من أقوال السلف في التحذير من المبتدعة .                                          | ٣٤٨           |
| لول المصنف رحمه الله ( فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>701</b>    |
| فسقوهم ؟ ) .                                                                               |               |
| شرح هذه العبارة وتلخيصها في أمور .                                                         | 401           |
| منها ثالثا: بيان قاعدة شرعية .                                                             | <b>707</b>    |
| ول المصنف رحمه الله : ﴿ وَعَلَى هَذَا فَيَجَبِ قِبَلِ الْحَكُمُ عَلَى الْمُسْلِمُ ۗ ٤ وَ   | 408           |
| كفر أو فسق ) .                                                                             |               |
| سرح هذه العبارة .                                                                          | <b>70</b> £ : |
| ول المصنف رحمه الله ( ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفتـــه ٧٠                          | <b>70</b> V   |

| 801         | شرح هذه العبارة ويتضمن                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>TO</b> A | الشروط الواجب توافرها حتى يحكم على مرتكب المكفر بالكفر                 |
| 177         | قول المصنف رحمه الله ( ومن الموانع أن يقع ما يوحـــب الكفـــر أو       |
|             | الفسق بغير إرادة).                                                     |
| ٣٦٣         | قول المصنف رحمه الله ( قال شيخ الإسلام ابــن تيميــة رحمــه الله       |
|             | (۱۸۰/۱۲) من مجموع الفتاوى لابن القاســــــــم « وأمــــــا التكفــــير |
|             | فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد ﷺ ) .                                  |
| ٣٦٣         | شرح هذه العبارة .                                                      |
| <b>777</b>  | ويتضمن أمورا.                                                          |
| 770         | قول المصنف رحمه الله ( وقال في ( ٣/٣٧) من المجموع المذكور في           |
|             | كلام له ( هذا مع أني دائما ومن جالسني ) .                              |
| 770         | شرح هذه العبارة ويتضمن أمور .                                          |
| ٣٦٦         | قول المصنف رحمه الله ( وذكر أمثلة ثم قال ) .                           |
| <b>777</b>  | شرح هذه العبارة ويتضمن أمور .                                          |
| 779         | قول المصنف رحمه الله ( وبهذا علم الفرق بين القول والقائل ) .           |
| ٣٧.         | شرح هذه العبارة ويتضمن .                                               |
| <b>TV1</b>  | أولاً : أن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله                         |
|             |                                                                        |

## فهرس الموضوعات



271

ثانيا: أن من أنكر شيئا من نصوص الشارع ... قول المصنف رحمه الله ( ولهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا ٢٧٣ أو فسقا ... ) . شرح هذه العبارة وملخصه . ٢٧٠ خاتمة المصنف

خاتمة الشارح